# قَارِيح حَصْرَصُوت إِلِسَّالِي الْمِيِّي مُزَيَّنُ بِالْحَرَائِطِ وَالصَّوَرَوِالرَّوْمِ الْفَنَيّةِ مُزَيَّنُ بِالْحَرَائِطِ وَالصَّوَرَوِالرَّوْمِ الْفَنَيّةِ

نَاليفُ صِسَالِح النَّبُ رِيِّ

الجزءًا لأول

الناشر مكتبة الصنعانى حقوق الطبع محفوظة

## الطبعة الأولى

# ب المدار من الحث في

نحمده على ما أنعم . ونصلى ونسلم على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أحمعين

لايوجد فى الكتب العربية وعبيها كتاب واف بتاريخ « حضرموت » قبل الإسلام وبعده ، ولسنا نعرف من المؤرخير وأصحاب السير والأخبار واحدا أفرد كتابا خاصا فى هذا الموضوع الذى بحن بصدده . وإنما هى نتف متفرقة ، وشدرات مبعثرة فى كتب كثيرة ، لمؤلفين كثيرين من العرب والفرنجة ، على أن هذه النتف يناقض بعضها بعضا ، ويخالفها من نواحى حمة ، وبعضها يبالغ فى وصفه القُصاص ، ويتجاوزون حد المعقول ، لاسيا فها يتعلق بالتاريخ القديم (عاد ، وأقيال التبابعة ، وملوك حمير).

ولقد بذلنا جهودا جارة ، وتكبدنا متاعب شاقة فى غربلة تلك النتف وتصفيتها، وحذف ما لايقبله العقل ، ولا تثبته المراجع المعتمدة ، والذى أوردناه منها أشرنا إلى عدم صحته . وأخذنا الخلاصة من ذلك وأبرزناها – بعد أن أضفنا إليها وثائق هامة من مذكراتنا التى لم تنشر بعد – فى ثوب قشيب . وبأسلوب غير ممل ، ليتيسر للجمهور الاطلاع على تاريخ حضرموت ، وما جرى فيها من جلائل الحوادث ، وما قاسته

من فجائع الأهوال ، والوقوف على تاريخ الأسلاف من الآباء والجدود ، وما قاموا به من الأعمال العظام ، وما تكبدوه من الخطوب الجسام .

فكتابنا هذا هو أوّل كتاب من نوعه فى تاريخ «حضرموت » السياسى ، فهو أوّل منارة أقيمت لهداية أولئك السارين الذين يريدون أن يعرفوا الشيء الكثير عن تاريخ حضرموت ، وهو يعد خطوة لابأس بها فى تقد م الحضرميين . ولقد الترمنا فى كل ما كتبناه العدل والإنصاف ، وقول الحقيقة بجذافيرها .

ويشمل الجزء الأوّل خلاصة جغرافية وجيولوجية حضرموت ، وتاريخ عاد ، وأقيال التبابعة ، وملوك حمير وحضارتهم ، وما تركوه من الآثار والرسوم ، ودخول الإسلام في حضرموت وكندة الإسلامية ، وهجرة الحضارم إلى بغداد ومصر والأندلس لطلب العلم ، وإلى سواحل أفريقيا الشرقية وإلى الهند للتجارة . ويتحدث هذا الجزء عن هجرة آل باعلوى من البصرة إلى حضرموت ، وعن إمارة نهد وآل راشد ، ثم ظهور الدولة الكثيرية ، فنشوء الدولة اليافعية ، وما قام بينهما من الحروب .

أما الجزء الثانى ، فيشمل النزاع الذى حدث فى العائلة اليافعية المالكة ، وامتداد فتوحات يافع فى البلاد السواحلية ، وفى دوعن وغيرها من البلاد الحضرمية ، ويتحدث عن معاهدة « عدن » بين الدولتين اليافعية والكثيرية ، وحرب الغرفة ، وعن المؤتمر الحضرى بسنغافورة ، وإخفاق مساعيه ، ويتحدث عن نظام الدولتين السياسى ، وعن الحالة الاجتماعية فى الحواضر والبوادى . ويتحدث عن هجرة الحضارم إلى جزائر الهند الشرقية (أندونسيا) وما قاموا به من الأعمال ، وما حصل بينهم من النزاع والحلاف ؛ ويتحدث عن القريين وأحوالهم الاجتماعية ؛ وعن بنى كثير فى ظفار .

D. Van Der Meuler وأرى من الواجب أن أشكر السيدين الفاضلين Hadramaut فقد سمحالي بأخذ بعض صور من كتابهما

الذى كتباه عن رحلتهما سنة ١٩٣١ ، وأشكر أيضا من الصميم السيد الفاضل The Geography and Geology of الذى أخذت من كتابه O. H. Little بعض صور ، كما اعتمدت عليه فى كلامى عن جيولوجيا حضرموت .

وإنى لأرجو أننى بهذا الكتاب ، قد أدّيت بعض ما على من الواجبات الوطنية والفروض القومية .

والله أدعو أن ينفع به ، وما توفيق إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

القاهرة \ ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٥٣ ٢١ مارس سنة ١٩٣٥

صماح عبد الفادر البكرى اليافعي

#### مقدمة

#### الطبعة الثانية

على الرغم من مضى أكثر من عشرين عاما على الطبعة الأولى لهذا الكتاب ، فلم يقم كاتب بتأليف كتاب عن « تاريخ حضرموت » هذا الجزء من جنوب شبه الجزيرة العربية ، الذى كان له القيد م المعلى في إنشاء حضارة معين ، وسبأ ، وحمير . فكتابنا هذا « تاريخ حضرموت السياسي » لايزال محتفظا بالأولية . ولقد انتشر والحمد لله في بلدان كثيرة ، واحتل أماكن بارزة في المكاتب العربية والأجنبية .

ونحن إذ نشكره تعالى على هذا الفضل، لاننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لحضرات القراء من العرب، ومن غير العرب، الذين أقبلوا بشغف على قراءة هذا الكتاب، حتى نفدت الطبعة الأولى.

والله نسأل أن يهيئ به النفع ، وأن يجعل الجهد الذي بذلناه فيه خالصا لوجهه الكريم .

المؤلف صماح البكرى

القاهرة { دَى القعدة سنة ١٣٧٦هـ يونيه سنة ٢٥٩١م

# ۱ – جغرافیا وجیولوجیا حضرموت

على بعد خمس عشرة درجة عرضا شهالى خط الاستواء ، وخمسين درجة طولا شرقى جرينوتش Greenwich وما بين ظفار شرقا وعدن غربا ، ورمال الدهناء شهالا والبحر العربي جنوبا ، تقوم سلسلة جبال صغرية جرداء ، وبين هذه الجبال أودية فسيحة منبسطة متصلة ببعضها من جهات . ومقطوعة من أخرى ؛ وتمتد هذه الأودية إلى الشمال حتى تبلغ ٥ر ٤٩° طولاً ، ثم تنعطف نحو الجنوب ، وتنتهى في سيحوت عند خط ٥١° طولا شرقي جرينوتش، وعلى امتداد هذه الأودية توجد المدن والقرى ، وتأخذ المزارع مساحات واسعة من الأراضي ، وأجود الأراضي الصالحة للزراعة هو الوادى الرئيسي بين الفرط وعينات حيث تجتمع سيول الأودية العليا ، وتنحدر إليه وتنبسط فيه ، فتكسبه طميا كثيراً . وفي هذا الوادي الفسيح يزرع القمح في الشتاء ، والدُّرة في الصيف بماء الآبار الارتوازية ، والماكينات النازحة للماء؛ أما بقية الأودية الأخرى فيزرع فيها الذرة بماء المطر ، لبعد ماء الآبار الذي لايحصل عليه إلا على عمق ٣٥٠ ــ ٤٠٠ قدم ، وتستعمل للشرب . وتشغل الكثبان الرملية مساحات كبيرة في طريق القبلة ( اليمن ) وبين عينات وسيحوت ، وتهبّ الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، مشبعة ببخار الماء ، فتصطدم أحيانا في طريقها إلى الشمال بجبال الشواطئ ، وتنزل هناك مطرا ، ولا يسقط المطر في الحضاب الداخلية إلا في النادر القليل ، ولذلك ، فقد يشتد الجفاف في دوعن وعمد ووادي العين وبلاد نهد وسر وعدم ، ويشتد البرد في الشتاء ، وترتفع درجة الحرارة في الصيف ، فيشعر الأهالي بلفح الحرّ الناتج من إشعاع سفوح الجيال الجرداء ، ولا يشعر المرء بالرطوبة ليلا إلا على الجبال المكشوفة . والجوّ جاف وملائم للصحة . وفي الصيف تهبّ ريح ساخنة يقال لها السموم ، وهي تساعد على إنضاج البلح .

ويمتد الإقليم الساحلي من عين بامعبد غربا إلى سيحوت شرةا ، وهو عبارة عن

شكل غير منتظم مساحته نحو ٤٥٠٠ كيلو متر مربع ، وهو يمتد في الداخل إلى مسافة ٨٠ كيلو مترا من رأس الكلب ، وعشرين كيلو مترا عند الحدود الشرقية ، وأعلى نقطة فيه تقع في وسطه ، وارتفاعها ٢١٨٧ مترا ، وهي تتدرّج نحو الشاطئ شرقا وغربا ، وتتراجع في الوسط ، فتضم بينها سلاسل جبلية ، احتفرت الأنهار لنفسها فيها وديانا إلى البحر . وعلى امتداد الوديان توجد متسعات من الأرض بها بعض المزروعات . ولكن الإقليم على وجه العموم يتكون من تلال ومنحدرات جرداء ، وتندر ج سفوح التلال نحو البحر مكونة رءوسا فيها طبقات من الرواسب النهرية .



« نہر حَـجْر »

ومن الظواهر الطبيعية في هذا الإقليم ، ذلك النهر ( نهر حجر ) الذي يصب بالقرب من رأس الكلب ، ويكون دلتاه إقليم ميفع الخصيب ، وهو يشق طريقه في ثلاثة خوانق ، وعلى امتداده توجد قرى بها أكثر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية ، وكل مياه الإقليم تنصرف في البحر ، حتى تلك الأودية التي تسير في شهال الهضبة الغربي ، إذ تصب في وديان عرضية عميقة حفرت لنفسها طريقا إلى البحر ، وكل الوديان متوازية تقريبا ، وهي تمتد لمسافة تتراوح بين عشرة وعشرين كيلومترا عند منتهاها بين خطى عرض ٣٥° ، ٤٠° ، والوديان ملأى بالصخور المهشمة ،

وترتفع تدريجًا ، وتصبح حافاتها شديدة الانزلاق ، ثم تعترضها جنادل وخوانق ، ثم. تخترق عدة عقبات متنالية ، ويبلغ ارتفاع سفح العقبة من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ متر ، وقمتها من ٦٠٠ إلى ٨٠٠ متر ؛ وعنــد رءوس بعض الوديان توجــد كميات من المياه يحفر لها الناس القنوات على جانبي الوادي إلى مسطحات من الأرض ، وبعد رىّ هذه المسطحات تغوص المياه في باطن الأرض ، ثم تظهر بعد مسافة طويلة ، إما من تلقاء نفسها ، وإما بحفر آبار تتباين أعماقها ، وقد يبلغ عمق البئر ٤٠ مترا ، وتوجد بين عين بامعبد وبرعم تعريجات عديدة ترسو فيها القوارب ، ولكنها غير صالحة في إبيَّان هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، وفي المكلاً إلى الشحر يصبح الساحل رمليا ، ويتدرّج نحو البحر . وميناء المكلا عميق هادئ صالح لرسوّ السفن . أما ميناء الشحر فضحل ، وفي ديسمبر ومايو تهبّ الرياح على البرّ غالبًا من الشال الشرقي ، وعلى طول الساحل يشعر المرء بنسيم البرّ والبحر . ويمتدّ تياره إلى بضعة كيلومترات داخل الوديان ، ويشتد البرد عند ارتفاع ١١٣٠ مترا ، ويعتدل عند ارتفاع ٢٥٠ متراً ؛ وفي شهر مارس تصبح أشعة الشمس محرقة للغاية ، والجوِّ جافٍّ ملائم للصحة في أعلى الهضاب ، والمنطقة الوحيدة التي فيها خطر على الصحة ، هي منطقة مينمع المليئة بالبعوض . والتغير في الطقس بين الساحل وداخل الوديان محسوس جدا ، ودرجة الحرارة في الظلُّ في الظهيرة مرتفعة ، سواء على الساحل أو على الحبال ، ولكن درجة الحرارة في الليل تنخفض كثيراً . وفي مدينة المكلا يبلغ أدنى حدّ لدرجة الحرارة في شهر مايو ٥٦° فرنهيت . والايل في الوديان أرطب منه على الساحل ، وفي بعض الوديان يهبّ ريخ ساخن طول الليل .

# الجيولوجيا الطباقية (Statigraphical Geology)

الصخور الرئيسية للإقليم نارية مركبة ، تعلوها طبقة من الحجر الجيرى من العصر الحوراسي ( Jurassic ) ثم تليه طبقة من الصخر من العصر الطباشيرى ( Gretaceous ) ثم قشور اردوازية ( Shales ) وتتلو الطبقة الطباشيرية طبقة من الحجر الجيرى من عصر الأيوسين ( Eocene ) مختلطة بصخور من الحجر الرملي من عصر الأوليجوسين

(Oligocene) وصخور اردوازية ، ويوجد الطفل الجيسى فى الأحواض ، وتتكوّن الطبقات الحديثة من الطمى والرمل ، وفى الوديان تتكوّن الرواسب الغرينية فى فتات الصخور الرملية الأيوسينية والطباشيرية . وفى بعض الجهات تتكوّن من فتات الصخور النارية والمتحوّلة ، وبقرب رءوس أغلب الوديان ، تصبح هذه الرواسب ناعمة ، وتتكوّن أراضى ميفع الزراعية من طفل رملى عبارة عن خليط من الرواسب النهرية والرمل الذى تسفيه الرياح ، وعلى بعد مسافة قصيرة من البحر يصبح قاع الوديان ، وكذلك مجارى المياه ملآنة بالصخور ، وعلى طول الساحل تسنى الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الرمل على التلال ، وعلى الأخص عند رأس رحيمة ورأس شهابة الجنوبية الغربية الرمل على التلال ، وعلى الأخص عند رأس رحيمة ورأس شهابة حيث لاتظهر إلا قممها النارية على ارتفاع ٠٠٠ ، ٠٠٠ متر ، وفى الوديان تتراكم الرمال وتشغل الكثبان الرملية مساحة قدرها ٢٠٠ فدان ، ولقد أثرت فى أغلب سهول ميفع ، فقلت الأراضى الصالحة للزراعة .

#### عصر البليوسين (Pliocene)

فى وديان ومنخفضات الإقليم الساحلى توجد قطع مستديرة من الحجر الجيرى المتبلور ، وفتات الصخور النارية ، وهى توجد فى طبقات من العصر الجوراسي والطباشيرى والأيوسين والأولجوسين بدون توافق ؛ وفى واد صغير جنوب كنينة توجد حفريات من عصر الميوسين ، وهى تتكوّن من :

طبقة من الحجر الجيرى الأصفر ارتفاعها ٣ أمتار طبقة من الإردواز الأخضر طبقة من حجر جيرى أصفر بها هذه الحفريات ارتفاعها ٣ أمتار

وهذا الحجر الجيرى الأصفر أحدث تكوينا فى طبقة الجبس التى يبلغ ارتفاعها عبر مترا، وتكوّن التلّ القائم شهال كنينة. وفى وادى حويرة توجد تحت سطح الأرض طبقة من معدن اللجنيت (Lignite) كثافتها ٣٠ مليمترا، وبها بعض القار في حجم راحة اليد، وبها حفريات من فصيلة ملانيا توبركبولا تامولر وزونيكوس. وفى وادى الحرشيات توجد طبقات من الحجر الجبرى، وحبيبات دقيقة من الكوار تز

والفلسبار . وفى وادى واسط عند سفح جبل شرج باسليم توجد طبقات جيرية ، وفى غرب فوّه توجد مدرّجات مكوّنة من صخور نارية ، كما توجد أيضا عند ملتقى وادى واسط بوادى كلبوت . وفوق الحجر الجيرى الذى يرجع إلى عصر الأيوسين الوسيط ، سلاسل من الطبقات تبلغ كثافتها نحو ٢٠٠ متر ، وهى ملوّنة تلوينا خفيفا، وتتكوّن هذه الطبقات عند قاعدتها من حجر جيرى أبيض أو أصفر ، وحجر رملى باهت الصفرة ، وفى نهايتها تتكوّن طبقات جبسية وطفيلية تبلغ كثافتها ٥٠٠ متر ، وقد وجدت بعض حفريات ونظام الطبقات من مصبّ النهر عند نيفع إلى جول باحوّه ومنها إلى كنينة ثم جبل كساى إلى المكلاكها يأتى :

فى ميفع توجد طبقات من الصخر الرملى المسامى ، وفى نيفع تتكوّن الطبقات من الحجر الجيرى وطبقات من الإردواز الأحمر أوالأصفر والحجر الرملى الأسود ، ثم طبقات من عصر الميوسين مكوّنة من طبقات جبسية بيضاء .

و فى جزول طبقات مكوّنة من الجبس ، ونظام الطبقات هى كما ذكره الأستاذ العلامة لتل (O. H. Little) :

طبقة من عصر البليوسين الجيرية كثافتها من ٥ إلى ٣٠ مترا مربعا .

طبقة من الجبس من عصر الميوسين كثافتها من ١٠ إلى ١٥ مترا مربعا .

مارل أبيض من عصر الميوسين ٣٠ مترا مربعا .

جبس أخضر أو أصفر من عصر الميوسين ٢٠ مترا مربعا .

حجر رملى داكن من عصر الأوجوسين ١٠ أمتار مربعة . جبس ٣٠ مترا مربعا .

حجر جیری أبیض مختلط بالمـارل ۳۰ مترا مربعا .

جبس عديد الألوان ٥٠ مترا مربعا .

<sup>(</sup>۱) فى سنة ۱۹۱۹ طلبت الحكومة القعيطية اليافعية إلى الحكومة المصرية أن ترسل إليها مندوبا ليعمل مساحة تفصيلية عن المنطقة الواقعة بين المكاد و حجرو يبحث عن المعادن فيها، فأو فدت العالم الجيولوجى الأسناذ O. H. Little

حجر جیری أبیض من ۲۰ إلی ۸۰ مترا مربعا ، ثم حجر جیری من عصر الأیوسین .

كنينة: يوجد فى شمال كنينة جبس كثير يمتد مسافة عظيمة ، كوّن تلالا ارتفاعها ٥٠٠ متر ، وعلى بعد كيلومتر يوجد بقعة من الحجر الجيرى الأصفر محتوية على حفريات ترجع إلى عصر الميوسين ، ويوجد هناك عقبة على قمتها مخروط من الجبس كثافته مترا على طبقة من الصخر الأصفر الاردوازى كثافتها ٥٠ مترا وفي وادى مريرة (في حجرٌ) يوجد حفريات ترجع إلى عصر الأولجوسين ، وعلى مقربة من مريرة يوجد واد يتصل بواد آخر به نماذج كثيرة من الحفريات التي ترجع إلى عصر الأولجوسين .

ونظام الطبقات هو كما ذكره الأستاذ لتل:

| مترا    | ٤.   | كثافته  | حجر جيري رمادي اللون                           |
|---------|------|---------|------------------------------------------------|
| مترا    | ١٥   | كثافته  | جبس أصفر به حجر جیری داکن                      |
| أمتار   | ٥    | كثافته  | حجر جیری رمادی                                 |
| أمتار   | ١.   | كثافته  | حجر جیری أبیض به حفریات                        |
| أمتار   | ١.   | كثافته  | حجر جیری داکن به مارل أبیض                     |
| أمتار   | 8    | كثافته  | اردواز أصفر مخطط                               |
| أمتا.   | ١.   | كثافته  | طبقات اردوازية مخططة بها طبقات من الحجر الجيرى |
| متران   |      | كثافته  | كتل من المبارل الداكن                          |
| أمتار   | ٣    | كثافته  | حجر جیری أبیض به ثقوب کثیرة                    |
| أمتار   | ٥    | كثافته  | اردواز أصفر مخطط                               |
| أمتار   | ٥    | كثافته  | حجر جیری أبیض به مارل وحفریات                  |
| أمتار   | ٥    | كثافته  | حجر جیری رمادی من عصر الأیوسین                 |
| الآتى : | نظام | بحسب ال | وفى جنوب وشرق الحراشبات تمتد طبقات ميوسينية إ  |
| أمتار   | •    | كثافتها | طبقات اردوازية جبسية وطفلية                    |
| أمتار   | ٥    | كثافته  | حجر جیری أبیض به مارل                          |
|         |      |         |                                                |

اردواز أبيض كثافته متران اردواز أحمر وأصمر كثافته ٣ أمتار اردواز مخطط أصفر وأبيض كثافته ٥ أمتار حجر رملي ناعم أحمر وأبيض كثافته ٥ أمتار

وإلى الشهال عند المستنقعات الواقعة غرب تلاّ السفلى توجد منطقة بها طبقات كثافتها ٨٠ مترا . وفى غيل باوزير توجد طبقات اردوازية صفراء وبيضاء .

#### عصر الأيوسين (Eocene)

توجد في المكلا مرتفعات عمودية ترتفع عن سطح الوادى ٥٠٠ متر . وتتكون طبقاتها العليا من صخور من عصر الأيوسين الوسيط . تغطى بطبقة من الحجر الرملى من العصر الطباشيرى . وفي بعض الأماكن التي تظهر فيها قاعدة هذه الطبقات توجد تحتها صخور نارية . وفي أماكن أخرى يوجد عدم تو افق إذ توجد بين الصخور الرملية والنارية طبقة من الصخور الاردوازية بها حفريات من العصر الجوراسي ، وتتكون الطبقات العليا في جبل شرج باسليم من كتل ضخمة من الحجر الجيرى المتبلور . المختلط به رخام أبيض وأحمر ، فوق عروق حجر جيرى رملي ، به عروق من الحجر الجيرى المتبلور كثافتها ١٠ مليمترات . ترجع إلى عصر الأيوسين الحديث ويكون الحجر الجيرى الأيوسين الوسيط سطح الهضاب في الداخل ، وهو شديد الصلابة ، يقاوم الالتواء . فيه عيوب كثيرة .

#### العصر الطباشيري (Cretaceous)

تحت الحجر الجيرى طبقات من الحجر الرملى كثافتها ٥٠٠ متر . وهى ذات ألوان متباينة ، ولكن يغلب عليها اللون الأحمر ، وتوجد بينها عروق من الكوارتز ملتصقة ببعضها ، وقد توجد بها طبقات اردوازية محتوية على مركبات فحمية أو لحنيثية ، ونظام الطبقات هو كما ذكره الأستاذ لتل :

طبقة من الحجر الجيرى من عصر الأيوسين الوسيط . تتراوح كثافتها بين ٢٠٠٠ متر .

طبقة من الحجر الرملى تتخللها عروق من الحجر الجيرى تتراوح كثافتها بين ٢٠.٢ مترا .

طبقة اردوازية تتخللها طبقات رملية أو لحنيتية من ٥ إلى ٢٥ مترا .

حجر رملي به اردواز جرفته السيول من ١٠ إلى ٢٠ مترا .

حجر رملي صلد من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ متر .

وتوجد بعض حفريات مشوّهة من الطبقات الاردوازية ترجع إلى العصر الطباشيرى ، وتوجد حفريات فى وادى عروس ، وتوجد طبقات من الحجر الرملى على جانبى الوادى تكوّن جزرا فوق سطح الطبقة الجيرية بها بعض حفريات ترجع إلى العصر الطباشيرى القديم ، ووسطها وقمتها من العصر الطباشيرى الحديث .

#### العصر الجوراسي (Jurassie)

على الشاطئ الجنوبي للنهر عند نيفع توجد حفريات في منطقة يبلغ ارتفاعها ٤٠ مترا ، وتتكوّن المنطقة من صخور جيرية قائمة ، واردواز وصخور زيتية . وشرق حصن باقردان توجد بعض حفريات جيوراسية أيضا ترجع إلى العصر اللويزيتاني ، وعلى بعد ٤ كيلومترات في ملتقي وادى عروس حفر الأستاذ العلامة لتل حفرة نصف متر ، فوجد في قاعها صخور زيتية بها حفريات مشوّهة ، ونظام طبقات هذه المنطقة هو كما ذكره الأستاذ لتل :

- (۱) طبقة من الحجر الرملي بني مائل إلى السمرة من العصر الطباشيري ، كثافتها ۲۰ مترا ب (أي مربعا).
  - (٢) اردواز أخضر وأزرق طباشيري كثافتها من ٢ إلى ٥ أمتار ب .
- (٣) حجر جيرى أصفر مائل للسمرة به حفريات من العصر الطباشيرى القديم ، كثافتها من ٣ إلى ٥ أمتار ب .
  - (٤) اردواز أصفر ربما كان من العصر الجوراسي ، كثافتها ٢٠ مترا ب .
  - (٥) حجر جيري رمادي . ربماكان من العصر الجوراسي كثافتها ١٠ أمتار ب .

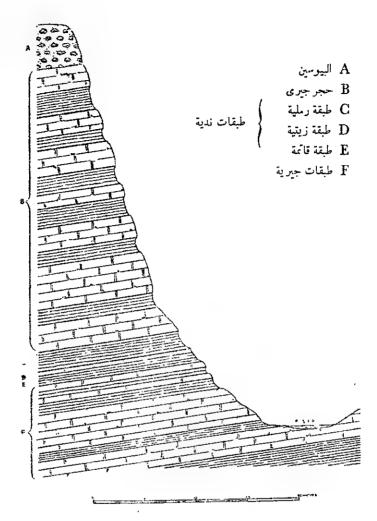

مقطع كهف في الشاطئ الجنوبي لنهر نيفع

- (٦) حجر جيري أبيض ، ربما كان من العصر الجوراسي كثافته ١٠ أمتار ب ،
- (٧) اردواز أبيض به مارل ، ربماكان من العصر الجوراسي كثافته ٢٠ مترا ب ٢
- (٨) عروق من الحجر الجيرى الأبيض من العصر الجوراسي كثافتها ٣٠ مترا ب ٢
  - (٩) حجر جيرى أصفر واردواز من العصر الجوراسي كثافته ٣٠ مترا ب .

(۱۰) اردواز كلس وحجر جيرى به فحم وقمته مكوّنة من صخور زيتية من العصر الجوراسي كثافته أكثر من ۲۰ متراب.

وتشبه الطبقات ٥، ٦، ٧، ٦، الطبقات الجوراسية التي بالقرب من حصن باقردان ، وربما كانت الطبقات ٩، ١٠ تشبهان الصخور الزيتية في نيفع ، وطبقة الحجر الجيرى التي تكوّن سطح المنحدر عند سفح جبل الدعلية وجبل الغبر ورأس العقبة تشبه الطبقة الجيرية التي ترجع إلى العصر الطباشيرى القديم في وادى عروس ، وعند رأس العقبة يبلغ ارتفاع الطبقة الجيرية ١٠٥ مترا ، وتفصلها عن الصخور النارية طبقة من الحجر الرملي كثافتها ٢٠ مترا . وفي جبل الدعلية يبلغ ارتفاعها المادية من ١٠٠ مترا ، وفي جبل الدعلية يبلغ ارتفاعها من ٢٠ إلى ٢٠ مترا ، وطبقة من الحجر الرملي كثافتها من ٢٠ إلى ٢٠ مترا . وبالقرب من حصن باقردان طبقة يبلغ ارتفاعها ١٠٥ مترا ، وتفصلها طبقة من الحجر الرملي كثافتها من ١٠ إلى ٢٠ مترا . الاردواز والحجر الجيرى كثافتها من ١٠ إلى ٢٠ مترا . المجر الرملي كثافتها ٢٠ مترا ، وعفد وادى عروس يبلغ ارتفاعها ٥٠٠ متر . وتفصلها طبقة من الحجر الجيرى الاردواز كثافتها ١٥٠ مترا ، ولكن لايوجد بها حجر رملي .

#### الصخور المتبلورة :

تمتد الصخور النارية المركبة فى كتل من الشاطئ إلى الداخل مسافة ٥٠ كيلومترا وقد نحتت الطبقات الجوراسية أو الطباشيرية القديمة التى تعلوها ، وأصبحت تكوّن مر تفعات منعزلة ، وهى تتكوّن من صخور حمضية نارية متداخلة فى صخور قديمة ، وفى بعض المنخفضات فى حوطة فخيذة على طول وادى توجد صخور متحوّلة ، وتوجد تلال نارية إلى الجنوب والغرب من بروم ، كما توجد صخور جرانيتية شرق النهر ، ويوجد الجرانيت على طول قاعدة حصن باقردان وغرب فوّة ، وفى جبل جرز وجبل الحمار ووادى فحمة وجبل جريس وجبل عسلات . وفى قاع الوادى على مقربة من ثلا العليا يوجد بازلت مختلط بالبيريت المحتوى على عروق من الجرانيت الناعم ، ويتكوّن رأس المكلا من الدريويت والبازلت المحتوى على عروق من الجرانيت الناعم ،

ويكوّن البازلت القمم الواقعة شمال شرقى رأس بروم ، وبه بعض عروق من الجرانيت الناعم . ويوجد البازلت أيضا في يمين وادى الغبر .

# الجيولوجيا الاقتصادية (Economic Geology)

يوجد في جبال الشواطئ نحو خسين نوعا من المعادن: منها اللجنيت ، الأحجار الزيتية ، الكحل ، القار البيريت (ويظنونه ذهبا) ، النحاس . ولكن بعض هذه المعادن قليل الفائدة ، والبعض الآخر لايوجد منه إلا مقادير قليلة . وأهم هذه المعادن معدن اللجنيت Lignite وهو في جبل كسعى ، وجبل دعلية ، وبالقرب من أسفل العين : وتتراوح عروقه المعدنية ما بين نصف متر ومترين ، ويوجد أيضا في جبل المكلا ، وهو يشتعل بلهب أزرق لامع ، وله رائحة كبريتية ، ويبيض لهبه بعد ساعة ، ويتصاعد منه دخان ، ثم يصبح بعد بضع ساعات أزرق باهتا ، تنبعث منه رائحة أوّل أكسيد الكربون ، ويوجد كثير منه في أسفل العين على ارتفاع ، ؛ متر إمن أسطح البحر ، وقد صعد إلى هذه المنطقة الأستاذ لتل ، فوجد اللجنبت متراتم من غيره من المواد الغريبة ، وإليك عدد الطبقات التي ذكرها :

طبقة من الحجر الجيرى من عصر الأيوسين المتوسط كثافتها ١٥٠ مترا

طبقة من الحجر الرملي الأحمر الداكن كثافتها ٢٠ مترا

طبقة من الحجر الوملي الصلب كثافتها ٣ أمنار

طبقة اردوازية صفراء قاتمة أمنار

طبقة من الطفل الأزرق الرطب بها عروق الشب كثافتها ١١٠ سنتمترات

طبقة من اللجنيت كثافتها من ٣٥ ــ ٥٠ سم

طبقة من الحجر الرملي الرطب من العصر الفحمي كثافتها ١٠ سنتمترات

طبقة من الحجر الرملي الرطب من العصر الفحمي في أعلاها عروق من البيريت الحديد

قشور صخرية صفراء وزرقاء ورمادية كثافتها ١٥ مترا

۲ – تاریخ حضرموت – ۱



طبقات لجنيتية فى كهف بأسفل العين

صخر رملی کثافته ۲۰ مترا

قمة عالية من الحجر الرملي الصلب كثافتها ٢٠٠ متر

أما فى جبل كسعى فيوجد فى منطقة ترتفع ١٥٣٠ مترا عن سطح البحر ، وهذه المنطقة مكوّنة من لجنيت أسود كثافته متر ونصف ، وبه عروق من الجبس والشبّ الأصفر والأبيض وبعض بقايا نباتية ، وهو يقع فوق طبقة كثافتها نصف متر من حجر الصابون غير النتى ، وفوقها طبقة كثافتها متر ونصف من الطفل الأزرق ،

ولقد بعث السلطان المرحوم غالب بن عوض القعيطى فى سنة ١٩١٩ بعض عبيده إلى جبل كسعى وأسفل العين ليبحثوا عن تلك المعادن الثمينة، ولكن لم يكن بينهم خبير بعلم الجيولوجيا ، فعادوا إلى المكلا بناذج قليلة . ويوجد اللجنيت أيضا فى جبل الدعلية كثافته تتراوح بين متر ومترين ، وهو أسمر قاتم ، ولكن سطحه لامع وهو صلب مناسك ، ويحصل على عمى ٣٠ مترا ، وتغطيه طبقة من القار ، وبالقرب من تلا العليا توجد طبقة من اللجنيت كثافتها ٢٥ سنتمترا قليلة الامتداد بين طبقات من الرمل ، وفى غرب قرية السبيخات توجد منه مقادير وافرة . وبالقرب من البقرين على بعد كنل يفصلها طفل أزرق ندى . وعلى بعد كيلومتر غرب كلبوت توجد تحت الطبقات كتل يفصلها طفل أزرق ندى . وعلى بعد كيلومتر غرب كلبوت توجد تحت الطبقات الجديرية سلاسل من القشور المعدنية بها بقايا فحمية ، وطبقتان من اللجنيت . وعلى بعد كيلومترين غربا ، تظهر سلاسل اردوازية وعرقان من البقايا الفحمية . وعلى مقربة من قرية عدود توجد طبقة مكوّنة من الاردواز الفحمي ، وكثافتها من ٤٠ مقربة من قرية عدود توجد طبقة مكوّنة من الردواز الفحمي ، وكثافتها من ٠٠ من غيل باوزير توجد طبقة من اللجنيت مختلطا بالقار والحبس . وفي وادى حويرة بالقرب من غيل باوزير توجد طبقة من اللجنيت مختلطا بالقار والجلبس .

# الطبقات المحتوية على الزيت : (Oil Shales)

فى نيفع وفى وادى عروس توجد بقاع بها صخور محتوية على الزيت، وقد اختبر نموذجا منها الأستاذ لتل ، فوجدها مكوّنة من المواد الآتية :

۲ و ۱ ٪ ماء

۸ و۱۶ ٪ کربونات

٢ و٤٪ ٪ من المواد القابلة للاشتعال

۸ و۰٪ کربون نتی

۷۹ ٪ رماد

واختبر عينة أخرى من وادى عروس فوجدها تحتوى على المواد الآتية :



طبقة لجنيتية فى جبل كسعى

٦ و٠ ٪ ماء

١٦ ٪ كربونات أو ثانى أكسيد الكربون

١٠ ٪ من المواد القابلة للاشتعال

۲ و۱ ٪ کربون

۱ و۷۲ ٪ رماد

وفى جبل الدعلية يسيل القار من الشقوق من الطبقة العليا التي تغطى اللجنيت : وعلى بعد ١٢٠ كيلومترا من المكلا توجد صخرة كبيرة يسيل منها القار والأسفلت . وفى الصدارة يوجد حجر جيرى مختلط بطفل يدل على وجود الزيت .

#### معدن الراتينج (Resin)

يوجد هذا المعدن فى طبقات اللجنيت فى تلا العليا والسبيخات وبين كلبوت ومزينب ، ويختلف لونه بين أصفر باهت وأحمر قاتم ، وهو يوجد مع القار أو مع قشور اللجنيت ، ولا يذوب فى الكلوفورم .

### الملح الصخرى (Roek Salt)

يوجد منه جبل بأكمله في الصدارة بلوري اللون به بعض القار .

# (Bitumen And Bituminous Sandstone)

# القار والحجر الرملى القارى

يوجد فى الصدارة ، وقد حلل عينة منه الأستاذ لتل ، فوجدها تحتوى على النسبة المئوية الآتية :

٩٦ ٪ من القار القابل للذوبان

٧ و٣٪ ٪ من الكربون

٣ ٪ من بقايا معدنية مكوّنة من بترول متأكسد

وحلل الأستاذ لتل عينة أخرى فوجدها كما يأتي :

١ و١٩ ٪ من القار

٤ و١ ٪ من الكربون

٥ و ٧٩ ٪ من بقايا معدنية ، وهذه تحتوى على :

۸ و ۸۰ ٪ من السليكا

٢ و١٩ ٪ من أكاسيد الحديد والأيومينوم والمنجنيز ، وهذا يدل على أن هناك بترولا.

#### نترات البوتاسيوم (Potassium Nitrate)

فى الغرغر على مقربة من مزينب عند سفح جبل السكيدة توجد نترات البوتاسيوم تحت طبقة من الطفل الأحمر الضارب للسمرة ، كثافتها متر ، حلل عينة منها الأستاذ لتل ( O. H. Little ) فوجدها تحتوى على المواد الآتية :

٩٧ ٪ من نترات البوتاسيوم

٣٪ ٪ من الكبريت والكلور

والبدو هناك يستعينون به لعمل البارود ، وذلك بأن يأخذوا رطلين منه ويذيبوهما في الماء ثم يعرضوهما لحرارة الشمس ليتبخرا ، ثم يستعملون المادة المتخلفة لعمل البارود

#### الهياتيت ( حجر الدم ) ( Hoematite )

يوجد هذا المعدن فى رأس العقبة وفى جبل سقيفة مختلطا بالميكا على هيئة عروق فى الصخور النارية. وقد حلل عينة منه الأستاذ لتل (O. H. Little) فوجدها تحتوى على أكسيد الحديد والسليكا والكربون والنحاس، ونسبة الحديد فيها ٧٦و٥٥٪. واختبر عينة أخرى من جبل الدعلية فوجدها تحتوى على ٨و٤٤٪ من الحديد، ٧و٥٪ من النحاس. وعينة ثالثة من جبل سقيفة فوجدها تحتوى على ٨٨و١٢٪ من الخديد و ٤٤٦٪ من النحاس.

#### المنجنيز (Manganese)

يوجد ثانى أكسيد المنجنيز فى وادى اللقم ، وفى جبل يكور بالقرب من جزول مختلطا بالحديد ، وهو يحتوى على ٦و ٧٤ ٪ من ثانى أكسيد المنجنيز .

#### الشب ( Alum )

يوجد بكثرة فى طبقات من اللجنيت متحللا ومتبلورا ذا ألوان ، ويحتوى على كبريتات الحديد والصودا والمغنسيوم

#### البوكسيت (Bauxite)

يوجد هذا المعدن فى جبل عرنوف الديك ، كثافته متر ، ولونه أبيض . وهو إما مسحوق وإما كتل هشة ، وهو يحتوى على ٤٦ ٪ من الأليومينا ، وبه كميات من الحديد والجير والمغنسيوم والبوتاسيوم والسليكا .

#### الحجر الجيري والرخام (Limestone And Marble)

يوجد فى جبل القارة وشرج باسليم رخام أبيض أو داكن مشوب بحمرة ،

# الحبس والأنهيدريت (Gypsun And Anhydrite)

يوجد الجبس والأنهيدريت في مناطق كثيرة أهمها في كنينة .

#### حجر الصابون (Soapstone)

يوجد بكثرة فى جبل القارة . ويوجد فى طبقة محصورة بين طبقتين من الحجر الجيرى ، وكثافته ٣٠ سنتمترا ، وعند استخراجه يكون ناعم الملمس ذا لون أخضر باهت ، وكلما مضت عليه مدة من الزمن زادت صلابته وبهت لونه ، وإذا وضع فى الماء يذوب ويتحلل ويزداد حجمه إلى الضعف ، وهو يباع فى سوق المكلا كم طهر وقد حلل الأستاذ لتل عينة منه فوجده يحتوى على النسب المئوية الآتية :

٦ و٣٥ ٪ من السليكا

٦ و ٢١ ٪ من الأليومينا

٦ و ١ ٪ من أكسيد الحديد

£ و۲٪ جير

۸۷ و ۱ ٪ منجنیز

٩٣ و ١٨ ٪ مواد عضوية وماء

ويوجد هذا المعدن أيضا في جبل كسعى تحت اللجنيت ، ويمتاز عن الأول

بصفات ، فهو لين ، وعند ما يجفّ يصبح ناعم الملمس ، وإذا أمررته على قماش أو ورق لوّنه ، ويتحلل ببطء في الماء دون أن يزيد حجمه .

## التاريخ الجيولوجي (Geological History)

لحص العالم الجيولوجي الأستاذ لتل ( O. H. Little ) تاريخ إقليم الشواطئ الجيولوجي في صفحتين بالإنجليزية ، وهذه خلاصة الترجمة :

« ترجع الصخور التي لا تحتوى على حفريات إلى العصر الأركى ، وكانت تكوَّن السطح ، ثم نحتت وتحوَّلت إلى سهول في العصر الجوراسي القديم ، ثم طغي عليها الماء تدريجيا ، فخلف عايها طبقة من الحجر الرملي والأصداف قبل أن تتكوّن الصخور الجيرية في العصر الجوراسي الوسيط ، وإلى شرق حصن باقردان تحتوى هذه الصخور الجيرية على حفريات حيوانية تعيش في البحار الضحلة ، ولهذا يظن ٓ أن الحد الشرقي للمسافة التي طغي عليها البحر كان عند جبل الدعلية ، وإلى شرق هذه المنطقة توجد طبقة صغيرة ربما كانت في العصر الجوراسي ، وبعض صخور جيرية في وادى ريزبات ، ولا يعرف الحدُّ الشَّمالي للمساحة التي طغي عليها البحر لعدم وجود حفريات جوراسية جنوب العيب الواقع قرب كنينة ، وفي هذا العيب توجد طبقات من العصر الطباشيري القديم . ولما كانت الصخور النارية معدومة في هذه المنطقة ، فمن المستحيل تحديد هذا البحر الجوراسي من الشمال ، وإذا كنت لم أجد ما يدل على أنه كان يمتد شمال جبل مكب أو الكار ، فإنى استنتجت أن عمقه أخذ يزداد نحو الجنوب والجنوب الغربى حتى نيفا ووادى عروس . ويدل تناقض كثافة الطبقات التي تقع بين الحجر الجيرى من العصر الطباشيرى القديم ، وبين الصخور النارية كلما اتجهنا شمالًا على أن البحر أخذ ينحسر في العصر الجوراسي والطباشيرى القديم ، بينها أخذت الصخور الجيرية والجوراسية الصلدة ترسب على كل السطح ، ثم أخذ اللجنيت يتكوّن في مستنقعات في العصر الطباشيري الحديث

أو الأيوسين القديم ، ثم تلت ذلك فترة أخذ البحر يتذبذب فيها ، ثم عمر المنطقة كلها. بماء عميق رسبت فيه الصخور الجيرية الأيوسينية ، وأخذ البحر يعلوتدريجا ، ثم أخذ ينحسر ، وفي فترة تكوّنت فيها الصخور الجيرية المحتوية على الما. ل في عصر الأوليجوسين، ثم أخذ يتذبذب، وتحصل عدة التواءات بسيطة في عصر الأوليجوسين وطوال عصر الميوسين . وربما كان تكوين السلسلة الجبلية الرئيسية الموازية للساحل راجعًا إلى هذا العصر ، وفيه تكوّنت برك أرسيت فيها الصخور الجبسية ، ثم تلت ذلك مدة من الارتفاع والانحسار والتذبذب رجعت فيها هذه البرك ، فتكوّنت منها منخفضات جزول وجول باحوَّة وكنينة ، وفي عصر البليوسين ظهرت العيوب . وإلى الجنوب الشرق من الالتواء تكوّنت عدة أحواض ، أحدها تقع فيه نيفع وميفع ، والآخر يمتد في فوة مخترقا المكلا إلى الحرشيات ، وثالث صغير حول الريشة وفي عصر البليوسين ولو أن الشواهد على ماحدث فيه قليلة ، حصلت حركات هامة في القشرة الأرضية ، فتكوّنت التواءات أخرى عمودية على الالتواءات القديمة ، وظهرت عيوب ، ثم بدأت السيول تنحت هذه المرتفعات وترسب ماحملته منها فى بحيرات صغيرة . ومنذ عصر البليتوسين أخذت الأرض ترتفع مكوّنة شاطئ المكلا المرتفع ، ومن رأس الكلب إلى رأس المكلا يتجه الشاطئ اتجاها شهاليا شرقيا ، وأعلى نقطة فيه الآن عبارة عن هضبة منقطعة يظهر أنها تكوّنت من التواء مسطح في مواز للشاطئ مخترقا ظلم باطالب وجبل عرنوف الديك والقار وجبل الجوف وجبل محطة ، وقد نحتت خطوط تقسيم المياه الحالية نحو الشمال الشرقى والجنوب الغربي بواسطة مجار مائية ، ويجرى النهر الآن في الأخدود الوحيد .

وهذا يدل على أنه إما أنه كان موجودا قبل تكوين المرتفع ، أو أن هذا كان في الجنوب الشرق من المرتفع أثر منابع نهر آخر كان على الجانب الآخر للمرتفع ، ويرجح حدود المرتفع الذي يتصل به من وادى مزرب وبين كنينة ويوان كان يجرى في واد قديم ونحت فيه خانقا يبلغ عمقه الآن من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ متر ، واتساعه من مرتفعا عنه الآن عتر ، وقبل أن يظهر العيب الموجود الآن جنوب كنينة كان في مجراه مرتفعا عنه الآن في الصخور الجيرية ، ومن المحتمل أنه كان يسير رأسا من كنينة عبر

جبل نعمان وجول باحوّة ، ولما كانت الطبقات البليوسينية موجودة فى هذا العيب ، فإذا كان هذا الفرض صحيحا فان الفرع لم يتحوّل إلى وادى مزرب حتى إلى عصر البليوسين الحديث .

وفى عصر الميوسين حصلت عدة التواءات مصحوبة بعيوب ، فأخذت الصخور الرملية والجيرية ترتفع مكونة هضابا ، ولكن أهم الحركات الأرضية حدثت في عصر اللميوسين مكونة معظم الالتواءات والعبوب الحالية ، ومنها ما ينحدر تدريجيا إلى البحر ، ومعظمها يتجه انجاها شرقيا غربيا ، وأقلها يتجه نحو الجنوب الشرقى ، وقد نجمت المرتفعات والكتل المنعزلة عن تعرية الهضبة ، ويظهر أن جبل شحورة قد نتج عن عيوب مدرجة ، ولكنى لست متحققا من ذلك وقد وجدت طبقات لجنيتية في عيب عند سفح المرتفع في تلا العليا وفي السبيخات ، ولكن هذا العب لم يمتد إلى الغرب على طول سفح جبل شحورة ، لأنه من المحتمل أن عيبا آخر تقاطع معه كان يسير في النهاية الغربية لجبل شرج باسليم إلى غرب الحوطة ، وربما كان رأس قون الفيل ناجا عن هذا العيب الآخر الذي كون حوضا رسبت فيه الصخور الميوسينية حول الديشة ، وينحدر السهل المكون من الصخور النارية عند رأس العقبة نحو حول الديشة ، وينحدر السهل المكون من الصخور النارية عند رأس العقبة نحو عصر الأوليجوسين والميوسين قد رسبت حول المرتفع ، وعندما ارتفعت الأرض ثانية في عصر الميوسين الحديث أو البليوسين القديم نحت وادى يوان في هذه الطبقات الميوسنة والأوليجوسين الحديث أو البليوسين القديم نحت وادى يوان في هذه الطبقات الميوسنة والأوليجوسينة » اه.

# نظرة عامة فى تاريخ حضرموت قبل الإسلام

قديما كانت حضرموت تسمى الأحقاف ( وآذكُر أخا عاد إذ أُنْدَر قَوَمَهُ بِالأَحْقَافَ ) . وإنما سميت حضرموت لسبب ذكرة بعض المؤرّخين ؛ ذلك أن عامر ابن قحطان أوّل من نزل الأحقاف ، فكان إذا حضر حربا أكثر من القتل، فصاروا يقولون يقولون عند حضوره : حضرموت ، ثم صار ذلك عليه لقبا ، وصاروا يقولون للأرض التى بها قبيلته : هذه أرض حضرموت ، ثم أطلق على البلاد نفسها ، وفي التوراة اسم حضرموت : حاضرميت . ولقد كانت حضرموت موطن عاد وأقبال التبابعة وملوك حمير وكندة .

#### عاد

هم بنوعاد بن عوص بن إرم بن سام ، وكان أبوهم أوّل من ملك فى العرب وطال عمره وكثر ولده ، ولما مات ملك بعده أبناؤه الثلاثة : شدّاد وهو الذى وطئ الممالك ، واستولى على الشام والهند والعراق ، وبعده شديد ، وبعده إرم ، وهو الذى بنى إرم كما ذكره ابن سعد عن البيهتى ؛ وقيل شدّاد بانى إرم . قال بعض المؤرّخين : إنه لما سمع إرم أو شداد بالجنة وما فيها من النعيم وقصور الذهب والفضة بنى مدينة إرم فى حضرموت ، وقيل فى صحارى عدن .

وشيدها بصخور الذهب وأساطين الياقوت والزبرجد والعقيق ، وجعل ترابها المسك والزعفران ، وأجرى من تحتها السواقى والأنهار ، ونصب على حافة تلك السواقى والأنهار ، وسورها بسور رفيع السواقى والأنهار أشجارا من الذهب ثمرها اليواقيت والجواهر ، وسورها بسور رفيع من الذهب والفضة . قيل إنه مكث فى بنائها مدة طويلة ، ثم بعث الله إليه هودا عليه السلام فلم يؤمن به ، وأنذره بالعذاب الأليم، فلم يبال بتهديده ولا بوعيده ، ولم يرتدع

عما كان عليه من الطغيان والكبرياء ، فخرج فى ثلاثمائة ألف رجل من حرسه ومواليه وغيرهم وسار إلى جنته التى بناها ، وخلف على ملكه ابنه مرثد ، وكان مرثد فيا يقال مؤمنا بهود عليه السلام ؛ فلما قرب شد اد من المدينة جاءت صيحة من السياء ، فات هو ورجاله ، وساحت المدينة فى الأرض فلم يدخلها أحد ؛ وقيل دخلها رجل يقال له عبد الله بن قلابة فى أيام معاوية بن أبى سفيان ، قال : إنه خوج من صنعاء باحثا عن إبل له ضلت ، فأفضى به السير إلى مدينة صفتها كما ذكرنا آنفا ، وأخذ منها شيئا من المسك والكافور والياقوت . وذهب إلى معاوية بالشام وأخبره بذلك . والحكاية طويلة وليس لها حظ من الصحة ، وإنما هى من الأخبار المنمقة المصطنعة . ويقال إنهم وقفوا على حفيرة بحضرموت ، فاذا بيت فى الجبل منقور المصطنعة . ويقال إنهم وقفوا على حفيرة بحضرموت ، فاذا بيت فى الجبل منقور المسلمة ، وعند رأسه لوح مكتوب فيه :

اعتسبر يا أيها المخسرور بالعمر المديد أنا شدّاد بن عاد صاحب الحصن المشيد وأخو القسوة والبأ س وذو الملك الحشيد دان أهل الأرض طرّا لى من خوف وعيدى فأتى هسود وكنسا في ضلال قبل هود فدعانا لو أجبسنا ه إلى الأمر الرشيد فعصسيناه وناديسنا ألا هل من محيد فأتتنا صسيحة تهسوى من الأفق البعيد

وهذه القصة أيضا غير صحيحة ، ويقول ياقوت إنها من أخبار القصاص المنمقة وأوضاعهم المزوّقة . ويقول الزمخشرى إن إرم بلد منه الاسكندرية .

وقال آخرون: معنى إرم الهالك، فقد روى عن ابن عباس ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إرم) يعنى بالإرم الهالك. وعن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول فى قوله ( بعاد إرم ) يعنى الهالك، ألا ترى أنك تقول: إرم بنو فلان: أى هلكوا. وقال الطبرى بعد إيراد الخلافات: « وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندى ، أنها اسم قبيلة

من عاد ، ولذلك جاء فى القرآن بترك إضافة عاد إليها ، وترك إجرائها ، كما يقال : ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل ، وهى قبيلة ، فترك إجراؤها لذلك ، وهى فى موضع خفض بالبرد على تميم ، ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد ، لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها وترك إجراؤها ، كما يقال : هذا عمرو زبيد وحاتم طبئ وأعشى همدان ، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى كما قال قتادة ، والله أعلم » .

وقولة تعالى ( ذات العماد ) اختلف فيه ، فقال بعضهم : معناه ذات الطول ، والعرب تقول للطويل : هذا رجل معمد ؛ وقيل معنى ذات العماد أنهم كانوا أهل عمد ينتجعون الغيوث وينتقلون إلى الكلاً حيث كان . وقال الطبرى : « وأشبه الأقوال فى ذلك ما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال : عنى بذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة ، لأن المعروف فى كلام العرب من العماد ما عمد به الخيام من الحشب والسوارى التي يحمل عليها البناء ، ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح . وقال : وأما قوله (لم يخلق مثلها ) أى فى البطش والقوة . نقول هذا هو الصحيح ، فان عادا كانت على جانب عظيم من العظمة والكبرياء والجبروت لم يخلق فى العالم فى عصرهم شعب كانت على جانب عظيم من العظمة والكبرياء والجبروت لم يخلق فى العالم فى عصرهم شعب مثلهم فى القوة والكبرياء والسلطان ، ولما دعاهم هو د عليه السلام لعبادة الله لم يتبعوه وأنذرهم بالعذاب وحذرهم وخوقهم زوال ملكهم ، فلم يرتدعوا عما كانوا عليه لغرورهم وكبريائهم ، فأرسلت الصيحة من السهاء ( غضب الله ) فأهلكتهم وأبادت فوتهم وعظمتهم ، ويقول ابن خلدون الحضرمى فى تاريخه : والصحيح أنه ليس هناك قوتهم وعظمتهم ، وينما هذا من خوافات القصاص ، وإنما ينقله ضعفاء المفسرين ، مدينة اسمها إرم ، وإنما هذا من خوافات القصاص ، وإنما ينقله ضعفاء المفسرين ، وإرم المذكورة فى قوله تعالى « إرم ذات العماد » القبيلة لا البلد .

#### الأقيال

كانت حضرموت منذ العصور الواغلة فى القدم تنقسم إلى إمارات صغرى ، أو أقيال (جمع قيل) والقيل هو الأمير يسكن حصنا أو قلعة ، ومن حوله بيوت الأنصار والأعوان والحاشية والخدم ، وكذلك الشأن فى اليمن ، فانها كانت تنقسم

إلى محافد ، والمحفد مجموعة من البيوت أو القرى المتجاورة يتولى شئونها أمير أو قيل، وكان هؤلاء الأقيال أشبه بالأشراف فى عهد الإقطاع فى القرون الوسطى بأوروبا . وفى حضرموت أقيال كثيرون، ولكن أشهرهم كان فى دمّون وشبام وهينن والعروض وعندل والشحر ، ويعرف أصحاب المحافد بالأذواء جمع ذو أى صاحب . وقد جمع الحميرى أسهاءهم فى قصيدته الآتية :

أين المثامنة الملوك وملكهم ذلوا لصرف الدهر بعد جماح شجر وذوجدن وذو صرواح ذو ثعلبان وذو خليل ثم ذو أو ذو مغار بعد أو ذو جرفز ولقد محا ذا عثكلان ماح أو ذومراثد جدنا القيل ابن ذي شجر أبو الأذواء رحب الساح عمـــران أهل مكارم وسياح وبنوه ذو فين وذو سفر وذو والقيل ذو ربيان من أبنائه راح الحمام إليه بالرواح أو أين ذو الرمحين أو ذو يرحم سقيا بكأس للمنون ذباح أم أين ذو بهر وذو يزن وذو نوش وذو نوح وذو الأنواح أم أين ذو فيقان أو ذو أصبح لم ينج بالإمساء والإصباح أم أين ذوالشعبين أصبح صدعه لم يلتئم لمثقف الأقداح أو ذو حوال حيل دون مرامه أو ذو رعسين لم يفز بفلاح أم أين ذو عمدان أو ذو فائش

أضحوا وهم للنائبات أضاحى أم أين ذو فنان أو ذو أقرع أو ذو الجناح هزبر كل كفاح أو ذو العبير وذو ذرانج خانه دهر بعيد اليسر كالذلاح أم أين ذو بينين أم ذو أنمر وبنو شراحيدل وآل شراح أم أين ذو وثاب وذو هكر وذو نمر وذو ضر وذو المسراح أم أين ذو غيان أو ذوشودن السلاهى ببيض فى النساء ملاح أم أين ذو شهران أو ذو ماور أضحت ديارهم بلا قداح

أو ذو الكناس وذو الكلاع ويحصب

أم أين ذو فهـــد وشهال ابنه فلقد عفاهم دهرهم بمتاح أم أين ذو شحط وذو تبع معا أو ذو ملاح لهو خــير ملاح أم أين ذو أوسان أو ذو ماذن أم أين ذو التيجان والأبراح وعياهل من حضر موت من بني أجاد ذي الأشبال آل صباح والغرّ من جـــدن وابنا مرة وبني شـــبيب والألى من ناح وبني الهزيل وآل فهد منهم من كلّ هشّ بالندى مرتاح

وكانوا يتغازون ويتنازعون ، يهجم القوىّ على من دونه فيتغلب عليه ويستولى على أملاكه، فاذا امتدت سلطته واتسع نفوذه وطار صيته، كوّن مملكة وسمى نفسه ملكا. وعلى هذه الكيفية تكوّنت الممالك ، ونشأت الدول في جزيرة العرب .

# الدولة الحيرية

#### HOMERITAE

## من سنة ١١٥ ق م ــ ٥٢٥ بم

كان الحميريون يقيمون في ريدان ( ظفار ) ولما ضعفت دولة السبائيين Sabaei تغلب عليها الحميريون واستولوا عليها، وحكموا ريدان وسبأ معا . ثم طمع الحميريون في حضر موت ، فاستولوا علما في عهد شمر برعش.

وتنقسم الدولة الحميرية إلى دورين : فأصحاب الدور الأول كانوا يحكمون ريدان وسبأً ، وهؤلاء لايهمنا ذكرهم . والثانى : وعددهم ١٣ ملكا حكموا سبأ وحضرموت وظفار التي صارت وقتئذ تابعة لحضرموت ومن أعمالها .

وهذه أساؤهم ومدة حكمهم من سنة ٧٧٥ ــ ٧٥٥ م :

| * \ '      | • •            | 0 10  | 7,7            | •          |
|------------|----------------|-------|----------------|------------|
| مدة الحكم  |                |       | ىم الملك       | 1          |
| <b>Y</b> 0 |                |       | ش              | شمر يرعنا  |
| ٧.         |                |       | ن أو افريقس    | ذو القرنير |
| 1          |                |       | ج بلقيس        | عمرو زو    |
| ١٥         |                |       | وتسمى الفارعة  | بلقيس      |
| 44         |                |       | أخوها          | الحدهاد    |
| 11         |                |       | ب بو ينعم      | ملكيكر     |
| 40         |                | بكرب  | ، أسعد بن ملك  | أبوكرب     |
| ٥          |                |       | ن أسعد         | حسان بر    |
| ۳.         |                |       | , يعفر بن أسعد | شرحبيل     |
| 10         |                |       | ، ينوف         | شرحبيل     |
| Y0         |                | لحيعة | نرب ينعم وأبنه | معدی ک     |
|            | - <b>٣</b> ٢ - |       | •              |            |

| مدة الحكم | اسم الملك       |
|-----------|-----------------|
| ۲.        | مرثد اللات ينوف |
| ١.        | ذو نواس         |

هذا ما ذكره اليونانيون . وتأيد بعضه بما وجد منقوشا على بعض الآثارا ، ولكن تعدادهم هذا لم يكن مقطوعا به ، فلا ينهض حجة فى الموضوع ، إذ ربما كان هناك أسهاء ملوك آخرين لم يقفوا عليها فى الآثار التى لاتزال مدنونة فى الرمال ، وفى بطون الأودية والجبال . أما العرب فقد خالفوا ما ذكره هؤلاء من بعض الوجوه ، فقالوا : إن عدد ملوك حمير الذين حكموا حضرموت ٢٦ ، ومدة حكمهم :

|           |                     |            | 1                  |
|-----------|---------------------|------------|--------------------|
| ماة الحكم | اسم الملك           | مدة الحكم  | اسم الملك          |
| 1,44      | أبرهة ذو المنار     | 140        | الحارث الرائش      |
| ٧٠        | حسان بن تبع         | 175        | أفريقس بن أبرهة    |
| ٠,٣       | عمرو بن تبع         | 70         | العبد ذو الاذعار   |
| ٠ ٤       | عبيد كلال           | <b>٧</b> ٥ | هداد بن شراحیل     |
| ٧٨        | نبع بن حسان         | ۲.         | بلقيس بنت هداد     |
| ٤١        | مرثد بن عبيد        | ٨٥         | ناشر ينعم          |
| ٤٧        | وليعة بن مرثد       | ٣٧         | شمر يرعش           |
|           | أبرهة بن الصباح     | ٥٥         | أبو مالك           |
| 10        | أصبهان بن محرث      | ٥٣         | تبع بن الأقرن      |
| ٥٧        | حسان بن عمرو بن تبع | ٧٠         | ذو جيشان           |
| ٧Y        | ذو شناتر            | ١٦٣        | الأقرن بن أبي مالك |
| ۲.        | ذو نو اس            | 70         | كليكرب             |
| ٨         | ذو جدن              | 17.        | أسعد أبوكرب        |
|           |                     |            |                    |

<sup>(</sup>۱) بلغ عدد الآثار التي اكتشفت من جنوب بلاد العرب نحو ١٥٦٠ نقشا ، وأشهر أولئك المكتشفين ادورد غلازر ، ويوسف هاليني ، ويوليوس أويتن ، وتوماس ارنو . ]

٣ – تاريخ حضرموت – ١

ومما دوّنته التواريخ ، وحفظته بطون الأوراق ، أن دولة حمير دولة قوّة وفتح وحضارة ومدنية ، فشمر أبوكرب أوّل ملك حميرى حضرى ، اخترق بجيشه شمال الجزيرة العربية ، وغزا العراق وفارس ، واحتل مدينة الصغد وراء جيحون ، وهناك بنى مدينة شمركنت التي عرّبت فقيل سمرقند .

ومن مشاهيرهم إفريقس ، فقد اخترق شهال أفريقية ، وفتح المغرب ، ونقل قبائل عربية إليها . ومنهم أسعد أبو كرب ، وطئ أرض أذربيجان واحتلها ، وحارب الترك، وبعث ابنه حسانا إلى الصغد، وابنه جعفرا إلى القسطنطينية والروم، فقد مُّ له أهل القسطنطينية الجزية ، وسار إلى دومة وحصرها ، فأصيب بعض عسكره بالطاعون ، فاستضعفهم الروم وحاربوهم ، فقتلوهم جميعاً . وأرسل ابن أخيه شمر ذا الحناح إلى الفرس ؛ فهزمهم ، وغزا الصين ، فوجد حسانا قد سبقه إليها ، فغلبا الصبن ، وانصرفا بما معهما من الغنائم العظيمة . وقيل إن قوما من الحميريين أعجبتهم بلاد الصين فاستوطنوها ، واندمجوا فى أهلها ، وتخلقوا بأخلاقهم . وفى سنة ٣٤٥ م غزا الأحباش الحميريين، واستولوا على اليمن وحكموها سنة ٣٧٤، ولكن حضرموت لم تدخل في حكمهم ، ولم تخضع لسلطتهم ، سواء في أيام العلى اسكندى ، أو في عهد ولديه عيزاناس وسازاناس ، فهي حافظت على استقلالها . وفي أوآخر سنة ٣٧٤ م استرد اليمن ملكيكرب ، وفي القرن السادس غزا نجران ذونواس ، ويسميه اليونانيون دميانوس ، وكانت النصرانية قد انتشرت فيها ، وكان هو متعصبا لليهودية فاستولى عليها وعرض على أهلها اليهودية فامتنعوا ، فوضعهم في أخاديد وأحرقهم ، وهدم بيعهم ، ولما بلغ ذلك النجاشي ملك الحبشة أرسل سبعين ألفا تحت قيادة أرباط إلى اليمن ، وأثخنوا في القتل ، وفرّ ذو نواس خوفا من الأسر . وأقحم فرسه البحر ، فمضي به فرسه وغرق ، واحتلُّ أرباط اليمن ، وهدم الحصون ، وبعث بالسي إلى ملِك الحبشة رجالا ونساء وأطفالا ، وكانت مدة حكمهم ٧٤ سنة ، منها ٢٠ سنة لأرباط و ٢٣ لأبرهة و ١٩ ليكسوم و ١٢ لمسروق ؛ وفى كل عهود هؤلاء الملوك

حافظت حضرموت على استقلالها ولم تخضع لهم فى أىّ شأن من شئونها الداخلية أو الخارجية ، كما حافظت على استقلالها فى عهد استيلاء الفرس على اليمن ١ .

# نظام الدولة الحيرية السياسي والاجتماعي

كان نظام حكم الحميريين فى حضرموت يخالف فى بعض نواحيه نظام حكمهم فى اليمن ، فالحكومة فى اليمن وراثية ، تنتقل إلى الأبناء أو الإخوة ، أما فى حضرموت فإن الملك ينتقل إلى أوّل مولود من الأشراف والنبلاء ( العائلة الملكية ) ولد فى أثناء حكمه ، فعند الاحتفال بتوليه الملك يرفع إليه خاصته قائمة بأسهاء النبيلات الحوامل ، فيعين الملك لكل منهن امرأة تقوم بمراقبتها وخدمتها حتى تضع ، فأوّل نبيلة تلد غلاما يأمر الملك بمن يعتنى بتربيته ويقوم بتهذيبه وإعداده للملك .

والملك عندهم مطلق التصرّف ، ولكن فى حدود العدل والرحمة ، والشعب طوع أمره ورهن إشارته، وليس للسجون والعقوبات قوانين مكتوبة ، ولم يكن للمسجونين مدة معلومة ، فالملك هو المتصرّف ، يسجن ويسرح ويقتل ويعذّب متى شاء ، وقد يفدى المسجون نفسه بالمال ؟

ومن عادات الملك أنه يحلق لحيته وشاربه ، ويضفر شعوره جدائل يرسلها خلفه وعلى كتفيه ، وحين ينزل من قصره يركب فرسا أو مركبة تجرّها الخيول ، وفى صنعاء تجرّ المركبات الأفيال التي أنى بها الأحباش أثناء احتلالهم اليمن ، ولباسه الرسمي مئزر محوك بالذهب ، وأساور ثمينة يضعها على ذراعيه ، ويحمل بيده رمحين تحفّ به حاشيته ، مدججين بالسلاح ، يتغنون بتعظيمه وذكر فضائله .

وكان الملوك ينقشون على النقود صورهم وأساءهم وأسماء المدن التي ضربت فيها بالحرف المسند ( الحروف الحميرية ) وأحيانا ينقشون صورة الثور أو الصقر أوالبومة ؛ وفى المتحف الأدى بفينا توجد مجموعة قيمة من تلك النقود .

<sup>(</sup>۱) كان مسروق الحبشى جبارا ظالما ، فاشتكى أهل انيمن إلى سيف بن ذى يزن الحميرى ما يجدونه من تحكم الأحباش فيهم ، فحاربهم واستخلص البلاد من أيديهم بمساعدة كسرى أنوشروان ، وأثمن في القتل حتى لم يبق منهم في اليمن سوى مائة نفس اتخذهم عبيدا له ، وفي ذات يوم خرج سيف بن ذى يزن إلى الصحراء متصيدا ، فقتلوه بحرابهم و هربوا ، فأرسل كسرى و هرزبن كامجار حاكما على اليمن من قبله ، فبقيت خاضعة لفارس إلى أن افتتحها المسلمون سنة ١٣ ه .

وينقسم الشعب إلى ثلاث طوائف :

١ – حملة السلاح ، وهؤلاء يحمون البلاد ، ويحفظون الأمن ، ويحرسون القوافل ، ومنهم تتكون حاشية الملك وأعوانه وحرسه .

الزراع ، وهؤلاء عليهم فلاحة الأرض وزراعتها ، وحفر الترع ، وإقامة السدود لحفظ السيول وتوزيعها على المزارع والحقول والحدائق والبساتين .

٣ ــ التجار وأهل الحرَف ومن يلحق بهم كالعمال .

# ازدهار التجارة في عهدهم

#### الشحر

بالرغم عن اشتغال الدولة الحميرية بالحروب والفتح ، واهتمامهم بالدفاع عن بلادهم ، والذود عن حوضهم من اعتداء المعتدين وتطاول الطامحين ، فقد وجهوا أقصى عنايتهم ، ومنتهى جهدهم لترقية التجارة ، وبذلوا كلّ مقدور لتنشيط العلائق التجارية ، وتوثيق الروابط الاقتصادية بينهم وبين الهند وسواحل أفريقية الشرقية ، وبينهم وبين نجد والحجاز والشام ومصر ، وكانت مدينة الشحر أعظم ميناء وأكبر مركز تجارى فى جنوب الجزيرة العربية ، تأتيها السفن من الهند والحليج الفارسي ، ومن سواحل أفريقيا الشرقية ، ومن مصر مشحونة بأصناف السلع وأنواع المتاجر ، وكان أغلب هذه السفن للحضرميين ، وهم بأنفسهم كانوا يتولون قيادتها وتسييرها فى عباب المحيط الهندى والحليج الفارسي والبحر الأحمر ، كانوا يأتون من الهند بالدرّ والياقوت والزبرجد والعاج والأطياب وخشب الأبنوس والتوابل والقطن والقصدير . ومن سواحل أفريقيا بالذهب والعاج والعطور وخشب الأبنوس وريش النعام . ومن البحرين باللؤلؤ ، وكانت مدينة شباه ( شبام ) ١ ويسميها اليونانيون

<sup>(</sup>۱) كان يسكنها بنو فهد. قال الهمدانى : فلما احتربت حمير ومذحج خرج أهل شبوة ( مدينة لحمير بين بيحان وحضر موت ) من شبوة فسكنوا حضر موت وبهم سميت شبام ، وكان الأصل فى ذلك شباه ، فأبدلت الميم من الهاء .

Sabotta تبعث إلى الشحر حاصلات حضرموت الداخلية كالبخور واللبان والمرّ واللادن وما إلى ذلك .

قال بطليموس : إن هذه الأصناف وغيرها من واردات الهند وسواحل أفريقيا الشرقية تحملها القوافل من حضرموت مخترقة رمال الدهناء إلى دوان ، ثم تسير غربا إلى نجد ثم إلى الحجاز ، ومن هناك يستلمها المديانيون والأنباط ويذهبون بها إلى مدائن صالح ، فإلى بترا ١ ومن بترا تسير إما إلى مصر أو إلى فلسطين وإلى صور وغزة وغير ها من شواطيء البحر الأبيض المتوسط ، وكان القريون ٢ وغيرهم من التجار الحضرميين يفضلون حمل متاجرهم على القوافل بالبرّ لما في البحر الأحمر من الأنواء وأخطار القرصان ، ولكن لما تولى عرش مصر سيتي الأول من العائلة التاسعة عشرة ، وقيل ابنه سيزوستريس Sésostris وهو رعمسيس الثاني ميامون فرعون مصر ، احتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الأحمر ، وأرسل سفنه التجارية إلى الشحر وغيرها من موانى جنوب جزيرة العرب ، فاتجهت أنظار الحضرميين إلى إرسال متاجرهم بطريق البحر الأحمر ، فارتقت الملاحة وانتعشت الأسواق الحضرمية وزادت التجارة نشاطا وحركة ، فتضاعفت المكاسب وعظمت الأرباح واتسعت ثرواتهم اتساعا ما كانوا يحلمون بمثله من قبل ، فقد كانت تكاليف حمل المتاجر بالبرُّ أَضْعَافَ تَكَالَيْفُهَا بِالبَّحْرِ لَبَعْدُ الْمُسَافَةُ ، وَلَأَنَّ الْحُفْرَاءُ كَانُوا يَأْخَذُونَ نَصْف الأرباح ؛ ولما مات سبتي أوسيزوستريس أهملت القناة ، فتعطلت ولم يهتم المصريون بالأسفار ، فبطلت الملاحة المصرية وانكمشت الملاحة الحضرمية، وتقلصت مواصلاتهم في البحر الأحمر ، لكن لم تطل المدة على تلك الحال حتى نهض ملك أورشليم سليان ، وأنشأ السفن في عصيون جابر Asion Gaber على مقربة من أيلة ( العقبة ) من بلاد أدوم « ايدوميا » ، وقد ورد ذلك في التوراة « كتاب الملوك الأول سفر ٤ ، إصحاح ٣٣ ، عدد ٣٥ ، ٣٦ » . وقيل إنه اتحد على بناء السفن مع حيرام٣ حيث أمده هذا بالنجارين

 <sup>(</sup>١) هى عاصمة مملكة أيدوم القديمة وإحدى عجائب الآثار ، منقورة فى الصخور ، واقعة على الحد
 الشهالى الغربى لصحراء العرب بين خليج أيلة (العقبة) والبحر الميت .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٢٥ من هذا الجزء ، وسيأتى الكلام عليهم في الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٣) هو ملك صور في عهد الملك سليمان ، ويسمىٰ أيضًا حيروم أو حورام ورد ذكره في التوراة (٣) هو ملك صور في عهد ١١ من الأخبار) قال : حينئذ ذهب سليمان إلى عصيون جابر و إلى أيلة على شاطي. البحر –

والعمال ، ووافاه بالمقادير الوافرة من أجود الحشب وأغلاه لبناء السفن ، ثم أرسلا السفن تجرى فى البحر الأحمر والمحيط الهندى والحليج الفارسي وترسو فى ميناءى الشحر وزفر ( ظفار ) وغيرهما من موانى جنوب جزيرة العرب وسواحل أفريقيا والهند الغربية والحليج الفارسي ، فاتجهت أنظار الحضرميين إلى إرسال متاجرهم بالبحر ، فعادت ملاحتهم إلى نشاطها الأول وانتعشت أسواقهم من جديد .

ولما توفى سليمان ملك بنى إسرائيل لم يهتم حيرام ملك صور بالأسفار ، فتعطلت الملاحة وعاد الحضرميون إلى القوافل . ولقد كوّن الحضرميون جالية كبيرة فى الهند فى جدروزيا الواقعة بين جبل كربيلا ومصب نهر السند ، وبنوا هناك مدنا ، وأنشأوا أسطولا يغدو ويروح بين الهند وجنوب جزيرة العرب بأصناف المتاجر وأنواع البضائع ، وكوّنوا هناك سلطة دونها كل سلطة ، ونفوذا دونه كل نفوذ، وقبضوا على زمام التجارة ، واحتكروا غلات البلاد .

قال العلامة المسيو جليان Mr . Guillain في كتابه :

" Documents sur l'Histoire, la Geographie et le Commerce de l'Afrique Orientale"

« وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية في أفريقيا الشرقية » :

« قبض العرب منذ أقدم العصور على زمام التجارة البحرية وبخاصة فى الشرق ، فكانت سفنهم هى الوحيدة التى نجرى فى المحيط الهندى ، وبحاصة فيا بين بلادهم والهند التى كانت لهم جالية كبيرة على سواحلها قرب نهر السند هى التى أسماها الهنود « عربتو Arabitoe » أى العرب . ولما أرسل إسكندر المقدونى قائد أسطوله نيارك Néarque لاستكشاف بحرالهند ، وجد بسواحل جدورزيا آثارا دالة على نفوذ العرب من مدن عربية وأساطيل عربية ، وكان الربان الذى أرشده فى ذلك البحر عربيا » .

فى أرض أدوم ، وأرسل له بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر ، فأتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير – زفر ( ظفار ) وأخذوا هناك ٥٠٠ وزنة ذهب وأتوا بها إلى الملك سليمان » .

#### حضارة حضرموت

بلغ الحضرميون فى المدنية والحضارة مبلغا ليس له فى عهدهم مثيل ، فقد بنوا القصور الشاهقة وعمروا المدن الواسعة ، ووضعوا الهياكل والتماثيل واحتفروا الترع والسواقى ، وأنشأوا السدود الضخمة يحجزون بها المياه ويسقون المرتفعات من الأرض والمنخفضات منها ، وعبدوا الشوارع واغترسوا الحدائق والبساتين ، كانوا فى ترف ونعيم لباسهم من أفخر الأنسجة ، ورياشهم من الحرير ، وآنيتهم محلاة بالذهب ، وأثاثهم مزين بالذهب والفضة والجواهر .

قال العلامة لنورمان نقلا عن أغاثر سيدس فى الجزء الثالث من كتابه :

" Manuel de l'Histoire Ancienne de l'Orient " خلاصة تاريخ الشرق القديم":

إن قصورهم قائمة على الأساطين المحلاة بالذهب ، وإنهم يعلقون على أبواب منازلهم صحائف الذهب المرصعة بالجواهر ، تحيط منازلهم بساتين غناء ولديهم الموائد والأسرة من الفضة والرياش من أفخر الأنسجة ، إلى آخرما هناك مما يفوق التصديق، ومما لاشك فيه أن سبب غناهم هذا اتجارهم بحاصلات الهند من العقاقير وما إليها، وبغلال سواحل أفريقية الشرقية وإلى الخليج الفارسي وإلى مصر ».

قال العلامة المسيو جليال Mr. Guillain في كتابه: Mr. Guillain قال العلامة المسيو جليال L'Histoire, la Geographie et le Commerce de l'Afrique Orientale,,
و ثائق تاريخية وجغرافية وتجارية في أفريقيا الشرقية »:

« إن العرب كانت بلادهم مركز التجارة بين الشرق والغرب ، وهم الذين اكتشفوا لأول مرّة تلك البلاد الكائنة جنوبى بوغاز باب المندب والسفال ، ثم إن غيرهم من الأمم لم تصل إلى هذه الأراضى إلا بعدهم وبواسطتهم ، فالأمم الأخرى مثل الإسرائيليين وأهل صور والمصريين واليونان الرومان وأخيرا البرتقاليين لم يكن

وصولهم إلى تلك الأراضى إلا أمرا مؤقتا ، أما العرب فهم الذين تواصل وجودهم بها: كما كانوا هم السابقين لغيرهم إليها » .

### المعارف في عهد الحميريين

كان للحضارم معرفة تامة بمواقع النجوم ، وأوقات مطالعها ومغاربها ، وكانوا يعلمون بأنواء الكواكب وأمطارها ، ولكن هذا العلم لم يأت عن طريق تعلم الحقائق ، بل أدركوه بفرط الذكاء وكثرة العناية وطول التجربة ، وكانوا يتفاخرون رجالا ونساء بالفصاحة والبلاغة ونظم الأشعار وتأليف الحطب ، وكانت الشحر وهين ودمنون أشبه بأسواق عكاظ والمربد والمجنة ، حيث كانوا يجتمعون هناك في مواسم معلومة ، فيلتى كل شاعر شعره وكل خطيب خطبته ، ويصف كل شاعر وكل خطيب ما عمله هو أو غيره من خير وإصلاح ، وما تكبده من الأخطار والأهوال ، وقد عنوم فيهم حكيم فيعظ الناس ويرشدهم إلى الحير ويهديهم الصراط الأقوم ؛ ولقد حازت يقوم فيهم حكيم فيعظ الناس ويرشدهم إلى الحير ويهديهم الصراط الأقوم ؛ ولقد حازت كثيرا من أهل البلاد النائية كدوعن وغيرها يشدون الرحال إلى دمون ليشاهدوا مباراة من أهل البلاد النائية كدوعن وغيرها يشدون الرحال إلى دمون ليشاهدوا مباراة أصحاب الكلام من الكنديين ، فيتعلم أولئك النزلاء شيئا كثيرا من ذلاقة لسانهم ، وحلاوة لهجتهم ، في مجتمعات دمون ، ووضوح معانى أشعارهم وخطبهم . قال امرؤ القيس :

وكانوا يكتبون بالحرف المسند ( الحروف الحميرية ) ، ولقلة الورق كانوا يكتبون فى الجلود وفى ألواح الحشب ، وإذا كان ما يراد كتابته أمرا هاما ، فإنهم يكتبون على الصخور الصلدة ، لذلك نجد كتابات كثيرة على جبال حضرموت .

أما الحروف العربية ، وكذا أسماء الأيام والشهور فلم تكن معروفة فى حضرموت إلا بعد ظهور الإسلام .

# الحرف المسند أو الابجدية الحميرية وما طرأ عليها من التغيير

| الم ي |
|-------|
|-------|

# ( أسهاء الأيام )

جاءت أسهاء الأيام منظومة فىالبيتين الآتيين :

أومل أن أعيش وإن يومى بأول أو بأهــون أو جبار أو التالى دبار فإن يفتــنى فونس أو عروبة أو شــيار

ديار: الأربعاء شار: السنت

أول: الأحد مؤنس: الخميس

أهون: الاثنين عروبة : الجمعة

جبار : الثلاثاء

#### ( أسهاء الأشهر )

الأصم : رجب المؤتمر : محرم

عادل : شعبان ناجو: صفر

خوّان : ربيع الأول نافق: رمضان

بصان : ربيع الثاني وغل : شوَّال

حنتم : جمادى الأولى هواع : ذوالقعدة

برك : ذو الحجة رياء: جمادي الثانية

أما الملاحة فقد كان للحضرميين الحظ الأوفر منها كما شرحنا ذلك. وأما الصناعة فكانت لهم مهارة عظيمة فىالنسج ، وكانت الشحر أعظم مركز لمعامل النسج ، ولهم مهارة في صناعة الحليّ الدقيقة ، وزخرفة الآنية وصناعة الأثاث ، وتركيب الروائح الطبية ، وتحضير البخور وجني القرفة وعيدان الدارصيني واللادن والمر .

قال هيرودتس : « وبلاد العرب فيها وحدها البخور والمرّوالقرفة والدارصيني واللادن ، والعرب يجنون كلُّ هذه الأشياء بتعب جزيل إلا المر . ولاجتناء البخور يحرقون تحت الأشجار التي تولد صمغا يسمى ميعة ، يأتى به الفينيقيون إلى الأغارقة فيحرقون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من الحيات الطيارة التي تأوى إلى تلك الأشجار ، ولا تذهب منها إلا بدخان الميعة . أما القرفة فلما يذهبون لجنيها يغطون أبدانهم ووجوههم إلا الحدق بجلود الثيران ، والقرفة تنبت في بحيرة قليلة المياه ، تسرح حولها حيوانات كالخفافيش تصبح صياحا هائلا ، وهي شديدة الأذى ، فيتتى العرب أذاها بهذه الجلود ريثًا يجنون القرفة . وأما الدارصيني فيجني بطريقة أعجب من الأولى ، والعرب أنفسهم لايعرفون من أين بأتى . ويزعم البعض أنه ينبت فىالبلاد التي تربى بها

باخوس. وأن طيورا تحمل عيدان الدارصيني لتبنى بها أعشاشها مع الطين في جبال وعرة بعيدة عن المدن ، لايستطيع الإنسان الوصول إليها ، والعرب يقال إنهم يحتالون في الحصول على همذه العيدان بقطع من لحوم البقر أو الحمير يضعونها في أقرب مكان من العش ، فيأتى الطير ويحملها إلى فراخه ، وحالما يضعها في العش تثقله ، فيسقط ، فيتناول العرب عيدانه ويتجرون بها . أما اللادن فطريقة جنيه أعجب من هذه ، لأنهم يجدونه في لحى التيوس والماعز كالعفن الذي يتولد على الخشب فيدخلونه في تركيب طيوب كثيرة . والعرب يتطيبون باللادن خصوصا . وبلاد العرب ذكية الرائحة حيثًا ميرت . وفيها نوعان من الغنم ، أحدهما ذيله يزيد طوله على ثلاثة أذرع الزائر السلوه انسحب وراء الغنم وتقر ح . والنوع الآخر عرض ذيله ذراع » .

### الزراعة

لاتوجد فى حضرموت أنهار سوى نهر واحد فى حجر ، ولكن هناك عيون غزيرة فى الجبال . وأهم هذه العيون وأغزرها ماء عيون تاربة ، وهذه كانت تستى جميع ما حولها من الأراضى (الشروج ، وغيل بدر بن عبد الله) . وعيون وادى جذع التى لاتزال آثارها من سواقى وأحواض باقية إلى اليوم . كانت هذه العيون تستى جميع أراضى الحوير بين مريمة والقرن من ضواحى سيوون . وفى هذه الأراضى كان يزرع أجود الأعناب وأغلاها وعيون جبل القزة وهناك كانت تزرع الحنطة بكثرة .

أما العيون التي بقرب الشواطئ . فهي عيون غيل باوزير ، وعيون جبال المكلا ، وعيون ميفع .

وكانوا يبنون السدود الفخمة لحجز مياه الأمطار ، ولها فتحات يخرج منها الماء فينساب في ترع منظمة ، ويغمر المرتفعات من الأرض والمنخفيضات منها ، فكانت حضرموت كلها بساتين غناء ومروجا خضراء وغياضا فيحاء ، فيها الأغراس من الأشجار والرياحين والحنطة والفواكه كالأعناب والحوخ والكمثرى والبرقوق والإجاص والتفاح واللوز والجوز والسفرجل والرمان وغير ذلك .

### القريون ا

لم يذكر المؤرّخون من العرب كثيرا عن القريين ، ولكن الفرنجة ذكروهم وكتبوا عنهم فصولا طويلة ، ووصفوا ماكان عليه القريون من الترف والبذخ . قال أغاثرسيدس : إنهم أغنى أهل الأرض ، وسبب غناهم اتجارهم بغلات بلاد العرب والهند . وقال استرابون : إنهم يتمتعون بكل أسباب السعادة والهناء ، فرشهم ثمينة وآنيتهم من الذهب والفضة ، يزينون جدران منازلهم بالذهب والفضة والعاج والحجارة الكريمة .

وقد اختلف هولاء في موضع مدينتهم جرا Garra . قال بعض المورّخين : إنهم من أم البحرين ، وإن جرا فرضة على الاحساء . وقال العلامة اليوناني استرابون Strabon إنها واقعة في بقعة كثيرة الملح ، تبعد عن البحر بنحو ٢٠٠ ستادة (الستادة ثلث ميل إنجليزى) . وقال العلامة جليان Guillain : إن مدينتهم على الشاطئ الغربي للبحر الأخضر (الخليج الفارسي) وحضرموت على المحيط الهندى ، والذي أراه وأستنتجه من هذه الأقوال وبالأخص قول جيان أن مدينة جرا ، تقع على مقربة من مدينة ظفار جنوب جيال القرا ، وأنقاض المدينة لاتزال قائمة ، وكثير من البيوت مطمور تحت الرمال .

#### المعادن

لعل أكثر القرّاء يندهشون من بذخ الحميريين وترفهم ، ولعلهم لايؤمنون بما كان يستعمله أولئك الأسلاف من الذهب والفضة والجواهر فى أثاثهم وآنيتهم وحيطان بيوتهم وأبوابها ، لأن بلاد العرب – كما يزعمون – ليست كلفورنيا أو أرجنتينا فى معادنها ، وإنما هى صحارى جدباء ورمال غبراء وجبال جرداء ، ولوكانت هناك مناجم لكان لها اليوم أثر . والحقيقة أن ماقيل فى حضارة الحميريين حقّ باتفاق

<sup>(</sup>١) سيأتى الكلام عليهم في الجزء الثاني .



المؤرخين وأن بلاد العرب كانت تشبه كلفورنيا وأرجنتينا في معادنها ، وأكثر هذه المصادن في بلاد مدين ، وقد ألف العلامة برتون Burton كتابا أسحاه : The Gold Mines of Médian «معادن الذهب في مدين »وصف فيه مناجم بلاد مدين وما كان يستخرج معنها من الذهب والفضة والفصوص والبلور . ثم إن هناك مدينة ظفار ، كان بها أعظم منجم للذهب في عهد بلقيس إلى ما بعد ظهور الإسلام . قال المسيو جليان العرب كانوا يستخرجون منها الذهب ، وإن لم فيها المسيو جليان العرب كانوا يستخرجون منها الذهب ، وإن لم فيها

مقابر لاتزال مشهودة ، وقد رآها الكابتن بانجر الفرنسى ، وعلى قبرياتها أسماء أصحابها منقوشة بالعربية ، وهم الذين أسموها ظفار . وجاء فى التوراة (إصحاح ٨ عدد ١٧ من الأحبار ) قال : « حينئذ ذهب سليان إلى عصيون جابر وإلى أيلة على شاطىء البحر فى أرض أدوم ، وأرسل له حورام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر ، فأتوا مع عبيد سليان إلى أوفير (ظفار) وأخذوا هناك ٥٠٠ وزنة ذهب وأتوا بها إلى ظفار الملك سليان ».

أما موقع مدينة أو فير فقد اختلف المؤرخون فيه وأتوا بأقوال متضاربة . قال العلامة جيان : إنها في الساحل الشرقي في قارة أفريقيا ؛ وقال المستشرق الفرنسي كاترمير وقال المرحوم أحمد زكى باشا : إنها مدينة وبار ؛ وقال المستشرق الفرنسي جوزيف Quatremére : إنها على ساحل بلاد العرب ؛ وقال العالم الجغرافي الفرنسي جوزيف جوسلن Gosselin في الجغزا الثاني من كتابه الموسوم «أبحاث » في الجغرافيا الأصولية عند الأقدمين » : إن أوفير هي ظفار . هكذا اختلفت آراء العلماء وتضاربت أقوالهم . فإذا فرضنا أن أوفير في الهند أو في سواحل أفريقيا الشرقية فإن هذا يجعلنا نشك فيا قاله المؤرخون إن الحميريين كانوا يصنعون آنيتهم وأثائهم من الذهب ، ويزينون حيطان غرفهم بالحجارة الكريمة ، ويعلقون أمام منازلهم صحائف الذهب المرصعة بالجواهر ، إذ ليس من المعقول أن يأتوا بتلك المعادن الثينة من الهند أو من سواحل أفريقيا الشرقية ، والمسافة بينهم وبين تلك البلاد النائية بضعة شهور ، الأمرالذي يكلفهم مصاريف باهظة ومتاعب شاقة ، ليس من المحتمل أن يجلبوا تلك المعادن الغالية من البلاد القاصية ، ثم يصنعوا منها آنيتهم ويزينوا بها أثاثهم وبيوتهم . إذن فالقول ما قاله العلامة جوسلن Gosselin بأن أوفير هي ظفار ، وليس بين الكلمتين فرق مثل ما بين العلامة جوسلن Gosselin بأن أوفير هي ظفار ، وليس بين الكلمتين فرق مثل ما بين طفار ووبار .

أما عدم وجود أثر للمناجم اليوم، فهذا لاينهض حجة فى عدم وجود معادن ألبتة . ومن المحتمل أن تكون هناك مناجم كثيرة لمعادن ثمينة لا تزال بكرا ، ولكن الجهل الضارب أطنابه فى جنوب الجزيرة العربية هوالذى أعمى الأبصار عن موقع تلك المناجم وحرمنا استغلال تلك الكنوز القيمة .

#### الآثار

لعاد وأقيال التبابعة وملوك حمير آثار قيمة وكنوز ثمينة لايزال أغليها مطمورا تحت الرمال ومقبورا فى بطون الأودية والجبال ، فهناك أحجار وصخور عليها كتابات ورموز ونقوش لايوجد من يحل معهاها ويطلع على أسرارها ، وهناك أيضا مغاير فى الجبال قيل إن فيها كنوزا وآثارا ، ولكن أغلب الأهالى يزعمون أنها مساكن الجن وقد حاول أفراد دخول تلك المغاير فانطفأت المصابيح التى حملوها معهم لكثرة ثانى أكسيد الكربون وعادوا خوفا من أن يضلوا الطريق فيهلكوا .

وفى جبل القزة توجد فتحة كبيرة على شكل باب مستطيل رصفت أمامه صخور كسلالم للصعود ، وبداخل هذا الباب ممر متسع يوصل إلى دهاليز لاتعرف نهايتها ، ولا يعلم أحد ما بداخلها لشدة الظلام ، وعلى مقربة من هذا الكهف نقوش كثيرة وصور أقدام منقورة فى الصخور . وفى جبل حريضة توجد حفرة اسطوانية الشكل يقال لها بئر عمدان ، وفى نهاية هذه البئر فتحة مستطيلة الشكل حالكة الظلام ، تنبعث منها روائح كريهة لكثرة مافيها من الرطوبة وتحلل الصخور وبول الخفافيش ، ويعتقد الأهلون أن فيها كنوزا ثمينة ، ولكنهم لا يجرءون على الدخول فيها لزعهم أن فيها عفاريت .

#### المشهد:

توجد فى المشهد أحجار كثيرة عليها كتابات ونقوش ويستعملها بعض الأهالى لبناء البيوت والآبار والسقايات، وفى جنوبه على مسافة عشر دقائق منه تقوم أطلال غيبون، وينسبها الناس إلى قوم عاد، ويحتمل أن تكون بقايا مدينة حميرية لوجود كتابات بالحرف المسند، وتوجد هناك تلال تعلو إلى ٣٠ قدما، على سطوحها أنقاض حيطان مبنية من الأحجار المهاسكة ببعضها بنوع من الملاط، وعلى المنحدرات بقايا أحجار عليها نقوش، وعلى أحد هذه التلال بئر يبلغ اتساعها ٣٠ قدما وعمقها ٣٠ وعلى بعد ربع ساعة من غيبون تقوم أطلال أخرى تسمى مقابر الملوك، وهى عبارة

عن حيطان فى الصخور قائمة على تلال متوسطة الارتفاع ، وعلى بعضها نقوش وكتابات .

واد عمد : ( منطقة فقيرة وجافة ولكنها غنية بآثارها )

هكذا قال عنها السيدان ميان D. Va Ser Meulen وويزمان السيدان ميان بقعة أثرية حينها اخترقا هذا الوادى المنبسط في مايو سنة ١٩٣١، فقد شاهد ا هناك أغنى بقعة أثرية في حضرموت ، وهي تمتد إلى مسافة ميلين ونصف ميل ، ولكن السيول قد أثرت عليها فجرفت بعضها ومحت معالمها ، وتدل تلك المخلفات الكثيرة على أنها كانت قديما تموج بالسكان .

### ديار عاد :

وفى وادى ثقب على مقربة من قرية بريرة توجد بقايا أبنية يقال لها ديار عاد ، وتوجد هناك مجار للسيول يبتى فى بعضها الماء طول العام . وتوجد بركة كبيرة بها ماء آسن ، وفيها أفاعى سامة ، وعلى مقربة منها وهدة عميقة بها بقايا منازل وأنقاض مساكن ، يبلغ طول الواحد منها عشرة أقدام وعرضه ستة أقدام ، وبعضها مسدد بالصخور مما يحتمل أن يكون فيها كنوز ، وعلى بعض الحيطان نقوش باللون الأحمر ، وهذه لمساكن مبنية من الصخر الطبيعى ومتاسكة ببعضها بالطين .

### سون :

فى سون بالقرب من قربة رضيح توجد أطلال مهدمة لا تزال أسسها ترى على قمم الأكوام، وهى من الحجر غير المنحوت، وعلى إحدى القمم توجد أحجار هى بقايا نوع من الملاط، وتوجد هناك جرار كثيرة عليها نقوش وأنقاض حائط ضخم من الصوان الطبيعى كان متصلا بالحبل، وهو من بقايا سد كان يخترق الوادى فيما يرجع إلى ما قبل الإسلام، وبين قسم وقبر هود عليه السلام توجد قرية خربة وقلاع كبيرة لا يزال بعضها قائما بصورة تبعث فى انقلوب الهيبة والوقار؛ وفى فغما على مقربة من العرم توجد منطقة حافلة بالأطلال الضخمة، وعلى مقربة منها تقوم أطلال حصن العر



٣ و ادي تشهر ۽ -



« دیار عاد »



والمجار أثرية قرب مواده

وهي خارة عن يقايا من الحيطان المنحمة برجع عبدما إلى ما قبل الإسلام . قائمة على تل منعزل ، ممتله إلى مسافة بعيدة ، شديد الانحدار ، وهذا الحصن المهدم كان فيا مضى قلعة تشرف على ذلك الإقليم ، وفي سفح التل توجد بئر مطمورة ، ولا



، والمتول استراكي و

تزال آثار الطريق الذي يؤدي إلى القمة متميزة ، وما زالت بقايا الأبنية مبعثرة حول قمة التل على ارتفاع ٥٠ قدما ، وهناك ممر صغير في الصخر ، منحدر من الجهة الجنوبية الشرقية ، حيث توجد بضع درجات كانت المدخل الرئيسي للقلعة ، وعلى الأعمدة المهدمة نقوش دقيقة تدل على مهارة صانعها ، فقد رسم صورا للصيد بها فرسان يحاربون الأسود وجها لوجه ، وصور أخرى جميلة للوعل الذي يلعب دورا مهما في خرافات حضرموت ، ورسما أيضا عناقيد العنب كزخارف جميلة للأعمدة .

# قبر هود:

جاء في كتاب معجم ما استعجم للبكري «أن الكلبي روى عن رجاله عن الأصبغ ابن نباتة قال : كنا عند على بن أبي طالب في خلافة عمر ، فسأل رجلا من حضرموت فقال : أعالم أنت بحضرموت ؟ قال : إذا جهلتها فما أعلم غيرها . قال : أتعرف موضع الأحقاف ؟ قال : كأنك تسأل عن قبر هود؟ قال : نعم . قال : خرجت وأنا غلام فى أغيلمة الحيّ نريد أن نأتى قبره لبعد صيته ، فسرنا في وادى الأحقاف أياما ، وفينا من قد عرف الموضع حتى انتهينا إلى كثيب أحمر فيه كهوف ، فانتهى بنا أذلك الرجل إلى كهف منها ، فدخلناه فأمعنا فيه ، فانتهينا إلى حجرين قد أطبق أحدهما فوق الآخر وفيه خلل يدخل منه النحيف متجانفا ، فرأيت رجلا على سرير شديد الأدمة كثّ اللحية ، قد يبس على سرير ، وإذا لمست شيئا من جسده وجدته صلبا ، وعند رأسه كتابة بالعربية : أنا هود الذي آمنت بالله ، وأسفت على عاد لكفرها ، وماكان لأمر الله من مرد" . فقال على " : كذلك سمعته من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : وهذه الرواية مشكوك في صحتها ، ويحتمل أن تكون من أخبار القصاص المنمقة ۽ ويقال إن هودا عليه السلام مات بحضرموت ، وقبره على تل مرتفع من الأرض ، عليه قبة مربعة الشكل ، مطلية من الداخل والخارج بالجير الأبيض ، ويبلغ الضريح ماثة وعشرين قدماً . وهذا لايدل على طوله عليه السلام ، وإنما هو رمز لعظمته ، وفي وسط القبة يقوم بناء مستدير كقاعدة عمود سميكة فوق صخرة ، ويظن أن هذا المكان هو الذي انشقت فيه الصخرة ، وقد صقلت هذه الصخرة بآلاف الأيدي التي



« قبر هو د عليه السلام »



المؤفريع لنبئ فوده

مرّت عليها ، وآلاف الشفاه التي قبلتها ، وكتبت على الحيطان الآيات القرآك

الكريمة التى نزلت في هود ، والأحاديث الموضوعة التى تحض على زيارة هذا القبر ، وعلى مقربة من القبة يقوم « مسجد الناقة » تشرف عليه قطعة من الصخر ، يزعم الأهالى أنها الناقة المتحجرة ، وتوجد هناك عدة بيوت ذات طابقين ، وبناء هذه البيوت وهذه القبة بسيط في ذاته ، لا تظهر فيه براعة الفن الحضرى ، ولكن يشعر القادم إلى هذا الوادى الهادئ الصامت بشيء كثير من الهيبة والإجلال لذلك القبر المقدس ، وقد بولغ في تقديس هذا الضريح ، فتراهم يشد ون الرحال لزيارته ، وعندهم شيء من بقايا الشعور الوثني الذي كان يشعر به العرب للات والعزى يستعينون به ويتجهون إليه ، ويولون وجوههم شطره لقضاء الحاجات واستنزال البركات ودفع الكربات . يأتي الشخص من العوام القبر ومعه قطعة من الخشب بها خيط ملون من الصوف في نهايته قطعة صغيرة من الحجر ، أما القطعة الخشبية فتوضع في الحائط الصوف في نهايته قطعة صغيرة من الحشب في داخل القبة ؛ أما الحيط الصوفي فيجمع ويرطب باللعاب ويقذف في الحائط أوالسقف ، ولهذا تظهر الحيطان والسقف كأنها ويرطب باللعاب ويقذف في الحائط أوالسقف ، ولهذا تظهر الحيطان والسقف كأنها مغطاة بطبقة من الورق المزخرف أو زينت بنقوش مختلفة الألوان .

والحضارم يزورون هذا الضريح المقدّس مرة فى كل عام يقيمون هناك ثلاثة أيام ثم يعودون ، وتبتى تلك القرية الهادئة خالية عن السكان إلا الحرس الذين يحرسونها .

# قبر صالح عليه السلام:

وفى وادى سر يوجد قبر طويل عليه قبة كبيرة يزعم الناس أنه قبر صالح عليه السلام ، وللخريخ يشد ون الرحال إليه مرة فى كل عام ، ولهم اعتقادات خوافية حول هذا الضريح ، والتاريخ لا يثبت وجود قبر صالح عليه السلام فى حضرموت لأنه مات فى الحجاز .

### بئر برهو*ت* :

تقع بئر برهوت على مقربة من قبر هود عليه السلام ، في الوادى الرئيسي للسبعة

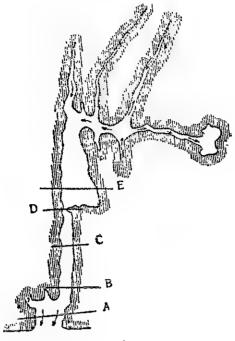

« بئر برهوت »

الأودية ، وهذا الوادى يتسع فى مبدئه ويأخذ فى الضيق حتى يكون فى أعلاه زاوية ، وليس هناك أثر لكائن حتى ويغطى بطبقة من الطفل ، ولازالت بعض بقايا المزارع وقليل من حراج النخيل باقية هناك ، لا تتخلل هذا الصقع صفور شاهقة ، وليس هناك . أى أثر يدل على وجود براكين كما يزعم بعض الناس ، فهناك طبقات من الصخر الجيرى تعلوها أخرى من الحجر الرملى ، وتكثر فى جانبى الوادى الكهوف والمغاير . وعلى مقربة من نهاية الوادى على بعد ثلاث ساعات من مبدئه تظهر فوهة البئر السوداء على ارتفاع ٢٠٠٠ قدم من سفح الجبل ، وقد نقر فى الصخر طريق معبد معرج تهدم جزء كبير منه بفعل المياه ، وكانت الجمال تسير فيه لجلب السهاد الناتج عن فضلات جزء كبير منه بفعل المياه ، وكانت الجمال تسير فيه لجلب السهاد الناتج عن فضلات الخفافيش التى توجد بكثرة فى البئر ، ويبلغ البئر ١٢٠ قدما فى الطول ، و في العرض ، الخفافيش التى توجد بكثرة فى البئر ، ويبلغ البئر والكفار والأشرار ، وقد ساعدت على تثبيت هذه الخرافة فى أذهانهم عزلة هذا الصقع ولونه القاتم ومنظره الرهيب .

ورد ذكر هذه البِّر في الكتب العربية الجغرافية القديمة ، فقد ذكرها الهمداني

فى كتابه « صفة جزيرة العرب » ، و ذكر ها القزويني فى كتابه « عجائب المخلوقات » فقال : « تقع بئر برهوت على مقربة من حضر موت ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أرواح الكفار والمنافقين تسكن فيه » وهو من أيام عاد . وقيل : إن عليا كرم الله وجهه قال : « إن أكره بقعة فى الأرض عند الله هو وادى برهوت ، وبها بئر كريهة الرائحة وماء آسن حيث تسكن أرواح الكفار » . وقال المسعودى فى « مروج بئر كريهة الرائحة وماء آسن حيث تسكن أرواح الكفار » . وقال المسعودى فى « مروج الذهب » : « تقع بئر برهوت فى بلاد أسفار وحضر موت وهى جزء من بلاد الشحر بين اليمن وعمان ، ويسمع لها صوت كالرعد على بعد أميال ، وتقذف أكواما من الحمم يسمع لها أزيز مرعب » . وقال الأصمعى : « حدثنى رجل حضرى فقال : كلما شممنا رائحة خبيثة فى إقليم برهوت علمنا بعد ذلك أن شخصية كبيرة من الكفار قد ماتت » .

وكل هذه الروايات ليس لها حظ من الصحة ، ومن المحتمل أن بئر برهوت كانت فى العصور الواغلة فى القدم ملجأ لرئيس قوم كانوا يسكنون فى تلك المغاير التى حولها . وأصح ما قيل عنها ما جاء فى كتاب Hadramaut للسائحين السيدين ميلن D. Van Der Meulen فقد رحلا إلى حضرموت فى سنة ١٩٣١ وبلغا بئر برهوت وشاهدا ما بداخلها ، وها نحن نذكر وصفهما لتلك المغارة الحالكة الظلام .

اللازمة ، وفانوس لنختبر به هواء البئر عما إذا كانت به كمية وافرة من الأكسجين . اللازمة ، وفانوس لنختبر به هواء البئر عما إذا كانت به كمية وافرة من الأكسجين . وسرنا بحذر لأن حافة الكهف كانت منحدرة ، والتراب ناعم بحيث لا نسمع وقع الأقدام عليه ، والظلام حالك جدا ، والسكون مختم لا نسمع إلا صوت الحفافيش التي نجمت عنها رائحة خبيئة ، ثم وجدنا الممر متصلا بجزء متسع ، فسألنا رفاقنا البدو الذين أخذوا بروعة المنظر: هل هذا هو مقر أرواح الكفار ؟ فأجابوا : الله أكبر الله أعلم ، ثم أخذ الممر يضيق ثانية ، وانهي إلى دهليز ضيق لا يمكن السير عليه ، ولا يوجد طريق آخر سوى ممر ضيق على اليمين ، كلما تعمقنا فيه كلما اشتدت الحرارة ، ووجدنا أنفسنا مضطرين للعه دة بسبب الحرارة والظلام والروائح الحانقة ،

وكلما تقدمنا نقاطع الممرّ مع ممرّات أخرى على الجانبين ، ووجدنا آثارا تدل على وجود إنسان وأثر كوة نقرت في الحائط وقطع من الفحم الخشبي ، ولما تقدمنا قليلا وجدنا مثل ذلك . وقد أخذ الممر يضيق وتزداد حرارته ، ولما خرجنا وجدنا أنفسنا نتصبب عرقا وقد تغطت أجسامنا بطبقة من الثرى فأصبحنا كالوقادين ، وكانت بعض الدهاليز الجانبية شديدة الانحدار ، وقد دخل فون ويزمان وعلى أحدها وعلى جانبيــه أكدام من الأحجار ، وبعــد أن سارا مسافة طويلة سمِعنا صوت انهيار كدم من الأحجار ولم نر ضوء المشعل الذي معهما ، ثم خيم صمت رهيب وبعد ٢٠ دقيقة ونحن في قلق متزايد خرجا منهوكي القوى ، فساعدناهما على الصعود وكانت الحيطان مغطاة بطبقة بيضاء اللون حسبناها ملحا ، ولما تذوقناها لم نجد لها طعم الملح وتتخللها أصداف لاعداد لها ، فنز عنا بعضها وأخذناه معنا. ولما بحثنا كل الممرات عدنا أدر اجنا وفى طريق العودة كان الجوَّ يزداد برودة ، ولسوء الحظ لم نحضر معنا ترمومترا حتى نسجل الحرارة، ولما خرجنا وجدنا رفاقنا يَغطُون في سبات عميق؛ فلما أيقظناهم نظروا إلينا في شيء كثير من الدهشة إذ كانوا يتوقعون هلاكنا ، وانتهينا بعد بحثنا إلى النتيجة الآتية : وهي أن بتر برهوت كهف جيري ليس به أثر بركاني ، وأما الروائح الحبيثة فهي ليست ناجمة عن الكبريت ، بل عن تحلل الصخور وبول الخفافيش . والسبب في الشعور بالحرارة ليس نتيجة عوامل بركانية : ولكن من تأثير الحرارة الخارجية » انهى بتصرف قليل.

# مدينة مكنون الخاوية :

وعلى مقربة من سوم تقع أطلال مدينة مكنون. ولا زالت بقايا الأبنية القديمة قائمة، ويتصل بهذه الخرائب مكان متسع كان مقبرة ذلك الحيّ ، والقبور طويلة مما يدل على أن أصحابها كانوا عماليق ، وقد رصفت الأحجار على القبور بشكل دوائر ، وبقرب وادى سخور تقوم أنقاض قلعة كبيرة ، وعند فتحة وادى سخور فوق الصخور على ارتفاع ٣٠٠ قدم تقوم قلعة ثوبى ، ولا زالت حيطانها حافظة شكلها بالرغم عن سقوطها وتراكمها بعضها على بعض . وتوجد حصون كثيرة واستحكامات متهدمة

فى ثوبى والعر ، وهذا يدل على أن هذا الإقليم كان منطقة حربية لحماية حدود. المملكة .



« نقوش وكتابات على صخور في ديار عاد ومشهد ووادي ثقب »

وفى سنة ١٣٣٥ ه جاء سيل عظيم ، فكشف عن آثار هامة ، حلى ونقود وأصنام من ذهب ومن فضة ، بيع جلها بثمن بخس فى عدن وجيبوتى وزنجبار . ومن يقارن الآثار الحضرمية القديمة بالآثار المصرية القديمة يجدها متشابهة تمام التشابه . وهذا يؤكد ما قاله بعض المستشرقين من أن المصريين القدماء فوج من قبائل أسيوية مرت بحضرموت فى طريقها إلى الحبشة ، ثم إلى وادى النيل .

# دخول الإسلام في حضرموت

لميثبت لنا التاريخ أن الحضارم عبدوا الأصنام قبيل الإسلام كما كان يعبدها كثير من العرب فى قلب الجزيرة وفى اليمن ، ولم يذكر لنا التاريخ أنهم عبدوا الحيوان أو النار ، وإنما كان أغلبهم على الفطرة ، على أن اتصالحم باليمن والحجاز كان متينا ، وسفرهم للحج كان فى كل عام . ولقد رأوا العرب هناك تقد س الأصنام وتعبدها لتقربهم إلى الله زلنى ، ورأوا ازدحام الكعبة بالأصنام فلم يتأثروا بذلك ، ولم تدفعهم النعرة الدينية لصناعة الأصنام وعبادتها فى حضرموت ، والأصنام التى اكتشفها السيل سنة ١٣٣٥ ه يرجع عهدها إلى عصر عاد حين طغوا وبغوا وانتحلوا دين الصابئة . يقول الفيلسوف ابن خلدون الحضرى : « ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم ، انتحلوا عبادة الأصنام والأوثان من الحجارة والخشب ، ويقال إن ذلك وعتوهم ، انتحلوا عبادة الأصنام والأوثان من الحجارة والخشب ، ويقال إن ذلك لانتحالم دين الصابئة ، فبعث الله إليهم أخاهم هودا » .

ولما ظهر الإسلام تاقت قلوبهم لاعتناقه والإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا وفدا برئاسة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن معمر الحضرى الكندى ، وذلك فى السنة السابعة للهجرة . وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه قبل قدومه وقال : « يأتبكم بقية أبناء الملوك » ، ولما جاء رحب به وأدنى مجلسه ، وبسط له رداءه وقال : « اللهم " بارك فى وائل وولده وولد ولده » ، واستعمله على الأقيال من حضرموت .

وروى صاحب ( البداية والنهاية ) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان ، فخرج معه راجلا ، فشكا إليه حرّ الرمضاء ، فقال له : انتعل ظلّ الناقة ، فقال : وما يغني عنى ذلك ، لو جعلتني ردفا ، فقال له وائل : اسكت فلست من أرداف الملوك ، ثم عاش حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين ، فعرفه معاوية ورحب به وأذكره الحديث ، وعرض عليه جائزة سنية فأبي أن يأخذها وقال : أعطها من هو أحوج إليها منى .

ويذكر بعض المؤرخين أن الأشعث بن قيس الكندى قدم على رسول الله

صلى الله عليه وسلم فى بضعة عشر راكبا مسلما ؛ فلما دخل رحب به وأدناه من نفسه ، ولما أراد الانصراف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يولى عليهم رجلا فولى عليهم زياد بن لبيد البياضى الأنصارى ، فأقام فى تريم ، وكان المثل الأعلى فى الحلق الحسن ، ولا غرو فقد اصطفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجعل فى بعض البلاد نوابا عنه يجمعون الصدقات ويعلمون الناس أحكام الدين ، ولقد آمن الحضرميون جميعا بالإسلام بسرعة ليس لها فى الجزيرة العربية مثيل ، وانقادوا لأوامره دون أن يظهروا أيّ مقاومة . وانقياد الحضرميين للدين بهذه السرعة ولو أنه يدلّ على السذاجة وسلامة النية ، يعد مفخرة من المفاخر العظيمة التى يحفظها لهم التاريخ إلى الأبد .

أما الصدقات العظيمة التي كان يجمعها زياد بن لبيد ، فكان أغلبها من النقود والحبوب والجمال والثمار ، وكان زياد يرسل هذه الصدقات إلى مكة لبيت المال بعد أن يأخذ من النقود والحبوب والثمار جزءا كبيرا يتصدق به على الفقراء والمعسرين في حضرموت .

#### كنيدة

هم بنو كهلان بن ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن كهلان . وعفير أوّل من لقب كندة ، لأنه كند أباه نعمته : أى جحدها وكفر بها . أجلوا من البحرين والمشقر بعد قتل ابن الجون . وكان الذى نقل منهم إلى حضرموت نيفا وثلاثين ألفا ، أقاموا فى الشحر ودوعن والكسر ا وعندل والهجرين ورخية ودهر وسدية (سدبة ٢) وبداً (حورة) ومنوب ودمون .

كانوا على جانب عظيم من الذكاء وسرعة البداهة وقوّة الفراسة ، فصحاء بلغاء ، وكان ملوك حمير يصاهرونهم ، ويولون ذوى الشخصيات البارزة منهم وأصحاب العقول الراجحة منهم على قبائل البادية . وأوّل ملوكهم حجر بن عمرو الكندى الملقب

<sup>(</sup>١) يشمل الكسر هينن وقعوظة : والقزة والخشعة ، وكان يعرف بكسر قشاقش .

 <sup>(</sup>۲) كان اسم سدبة : سدية بالياء ، واسم حورة : بـا ، نسبة إلى قبيلة بدا الكندية التي سكنتها .

بآكل المرار ، وكانت كندة قبل أن تملك حجوا عليهم فى تطاحن وتنازع وتخاصم يأكل القوى منهم الضعيف حتى ملك حجر ، فأصلح أمورهم وجمع شملهم ووحد صفوفهم ، وساسهم بعقله الراجح أحسن سياسة ، وحينما اشتد التنازع والتناحر بين قبائل معد بن عدنان بالحجاز ، اجتمع عقلاؤهم ، وأرادوا أن يولوا عليهم ملكا منهم يطفى الفتن ، ويصلح الأمور ، فرأوا أن قبائل معد الاتخضع لملك منهم ، فسار وفد منهم إلى حسان بن تبع الحميرى وطلبوا إليه أن يولى عليهم ملكا ، وكان حجر ابن عمرو الكندى المذكور ذا رأى وحزم وحلم ووجاهة ، فولاه عليهم ، فسد حجر أمورهم ، وجمع قلوبهم ، ووحد صفوفهم ، وساسهم أحسن سياسة ؛ ولما مات ملك بعده ابنه عمرو ، ثم قام بالأمر بعده ابنه الحارث ، وكان قوى الملك ، قيل عجر على بنى أسد ، كما ملك باقى بنيه على كثير من قبائل العرب ، وكان حجر قاسيا في حكمه ، سي السيرة ، قبيح المعاملة ، فتنكر عليه بنوأسد ، فقاتلهم حتى قهرهم ، فرحموا عليه وقتلوه غيلة في دمون .

ولما ضعفت الدولة الحميرية ، ودب إليها الانحلال ، ازدادت قوة كندة ، واتسع نطاق سلطانهم ، وامتد نفوذهم ؛ ومن أشهر ملوكهم يخوس وميشرح وحمد وابضعة والعمردة بنت الأعشى ، وكانت العمردة أشد تأثيرا من إخوانها في الناس وأكثر نفوذا منهم لبلاغتها وذكائها وجمالها وبراعتها في تدبير شئون الحكم ، وكان نفوذ هؤلاء الحمسة مطلقا لاحد له ، وكانت أحكامهم قاسية ، ولكنهم أهل قناعة وكرم ؛ فقد كانت ثرواتهم واسعة وأراضيهم خصبة ذات غلات وافرة ، وكانوا يراسلون ملوك الروم واليمن ، ويغمرونهم بالهدايا النفيسة التي كان أحسنها الخيل الذي يراسلون ملوك الروم واليمن ، ويغمرونهم بالهدايا النفيسة التي كان أحسنها الخيل الذي بشرب عصارة الأعناب ، وكانت لهم معامل للخمر في دميّون عاصمة ملكهم بشرب عصارة الأعناب ، وكانت لهم معامل للخمر في دميّون عاصمة ملكهم بخضرموت الوسطى .

### كندة في دورها الأول الإسلامي :

جاء الإسلام وكندة صاحبة الحول والطول والتاج والصولجان ، وكانت أربعة طوائف: طائفة تحكم الشواطىء من حدود ظفار إلى المكلا التى كانت إذ ذاك أكواخا للصيادين ، وعاصمة هذه الولاية الشحر ؛ وطائفة تحكم جميع دوعن ؛ وطائفة تحكم الكسر كله والعجلانية وحورة وسدبة والهجرين وعندل ولحروم وحريضة ، ومركز هذه الولاية حورة ؛ وطائفة تحكم كل البلاد الواقعة بين منوب وقبر هود عليه السلام ، وعاصمة هذه الولاية دمون ، وهؤلاء كانوا المراجع للطوائف الأخرى ، أو بعبارة أوضح كانوا المهيمنين عليهم إلا ولاية الشحر فإنها كانت مستقلة عنها كل الاستقلال ، وكانوا المهيمنين عليهم إلا ولاية الشحر فإنها كانت مستقلة عنها وكانوا مندفعين كل الاندفاع وراء الملذ ات الجسدية . أما ولايتا حورة ودوعن فكانوا يمثلون الرجولة بكل معانيها ، وجميع الولاة في النواحي الأربع كانوا أهل قناعة وكرم أحكامهم عادلة ومعاملتهم مع الرعايا حسنة ، وكانوا من أوائل الداخلين في الإسلام .

### امتناع كندة عن دفع الزكاة :

لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أبو بكر رضى الله عنه إلى زياد بن لبيد الأنصارى يخبره بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، ويأمره بأخذ البيعة من أهل حضرموت ، فخرج زياد بن لبيد يدعو الناس لبيعة أبى بكر رضى الله عنه ، فبايعه خلق كثير ، وامتنع عن البيعة حارثة بن سراقة بن معدى كرب بن الحارث من عظماء كندة وخطبائها ، وامتنع عن دفع الزكاة الأشعث بن قيس من سادات كندة وأغنيائها في كثير من أتباعه ، وارتدت بنو وليعة بن شرحبيل بن معاوية ، فتركهم زياد وشأنهم وكان في استطاعته أن يرجعهم إلى الإسلام لأنهم شرذمة قليلة الرجال والمال ؛ أماحارثة ابن سراقة والأشعث بن قيس فليس في استطاعته أن يخضعهما بالقوّة لبيعة أبى بكر رضى الله عنه ولدفع الزكاة ، لأنهما إذا غضبا غضب لهما آلاف مؤلفة من رجالات

كندة ، ولكن كان ينبغى أن يراودهما ويدعوهما ومن معهما إلى البيعة ودفع الصدقة ، فلم يفعل بل النزم السكون والصمت، واكتنى ببيعة سكان شبام والغرفة وسيون وتريم ومريمة ودمون .

خرج زياد بن لبيد يوما لأخذ الصدقة ، فأخذ فيما أخذ بكرة من أحد فتيان كندة فهاج الفتى وماج وصيح وضج وهرع إلى حارثة بن سراقة بن معدى كرب الكندى واستغاث به ، فجاء حارثة بن سراقة إلى زياد بن لبيد ، وأمره أن يطلق للغلام بكرته فامتنع وقال عقلتها ووسمتها بميسم السلطان ، فهدده حارثة وأنذره وقال له : أطلقها أبها الرجل طائعا قبل أن تطلقها وأنت كاره، فأبى زياد ولم يبال بوعيده ولا بتهديده ، فوثب حارثة بن سراقة وحل عقال البكرة وضربها ، فانطلقت تعدو وحارثة يقول :

يمنعها شيخ بخديه الشيب ملمع كما يلمع النوب ماض على الريب إذا كان الريب

استغاث زياد بن لبيد بأصحابه فأتوه سراعا ، وانحاز بنو وليعة المرتدون إلى حارثة ابن سراقة وخرج بجيشه لمحاربة زياد بن لبيد وأتباعه ، فلقيهم زياد وقاتلهم ، وكاد ينهزم لولا أن الحرب وضعت أوزارها رينما ينجلي الليل ، فأتاه عبد له وكان قد انحاز إلى حارثة وأخبره أن ملوكهم الأربعة مخوس ومشرح وحمد وأبضعة في محجرهم قد تملوا من الشرب ، فذهب إليهم زياد خلسة وذبحهم وجعل يقول :

نحن قتلنا الأملاك الأربعه حمدا ومحوسا ومشرحا وأبضعه

ولما علم بذلك الأشعث بن قيس خرج فى جماعة من كندة وعرض لزياد وأصحابه فانهزموا ، فاستغاث الأشعث بعظماء كندة ولما رأى زياد ذلك كتب إلى أبى بكر رضى الله عنه يستمده ، فكتب أبو بكر رضى الله عنه إلى المهاجر بن أمية وإلى صنعاء يأمره بإنجاد زياد بن لبيد ، فخرج المهاجر بن أبى أمية فى جيش كبير ، ولما بلغ ذلك أصحاب زياد ثبتوا فى صف زياد وعاد إليه أغلب الذين انحازوا إلى حارثة ، فخرج زياد والمهاجر بن أبى أمية بجيشهما فلقوا الأشعث وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولما جن زياد والمهاجر بن أبى أمية بجيشهما فلقوا الأشعث وتعلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولما جن الليل لحاً الأشعث وبعض رجاله إلى حصن النجير ، فحصروهم ومنعوا عنهم القوت وكادوا يموتون جوعا ، فطلب الأشعث الأمان له ولعدة أشخاص من أعيان أصحابه ،

فقام إليه معدان بن الأسود بن معدى كرب وقال : اجعلنى من العدة ، فأدخله فيهم وأخرج نفسه ونزل إلى زياد بن لبيد والمهاجر ، فقبضا عليه وبعثا به إلى أبى بكر رضى الله عنه أسيرا فى سنة ١٧ للهجرة ، ولما حضر بين يدى أبى بكر رضى الله عنه قال له : فعلت وفعلت ، فقال الأشعث : ستبقنى لحربك ، فو الله ما كفرت بعد إسلامى ولكنى شححت على مالى فأطلقنى وزوجنى أختك أم فروة فإنى قد تبت مما صنعت ، فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فورة وقد كان تزوجها حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرها إلى أن يرجع – وذهب الأشعث لشدة فرحه إلى سوق الإبل وجعل يعرقب بسيفه كل إبل بالسوق ، فبهت الناس وصاحوا ارتد الأشعث ، فقال الأشعث: لاوالله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّجنى بأخته ، وهذه وليمتى فأنحروا وكلوا ، ولوكنا ببلادنا لكانت أضعاف هذه ثم دفع للناس أثمان إبلهم ، وأقام فى المدينة وخرج من نسله بنو الأشعث المذكورون فى الدولة الأموية ، وسار إلى العراق غازيا وتوفى فى الكوفة ، وصلى عليه الحسن بعد صلح معاوية ، وفيه يقول عمرو بن معد كرب :

والأشعث الكنديّ حين سما لنا من حضر موت مجنب الذكران قاد الجياد على وجاها نزبا قبّ البطون نواحل الأبدان

أما المهاجر بن أبي أمية فقد عاد بجيشه إلى اليمن بعد أن هدأت الحال واستنب الأمن ، وخضعت لزياد جميع قبائل حضرموت الوسطى ، وعادت إلى الإسلام بنو وليعة ، ولم يبق أحد من المرتدين، وقد كان من المنتظر أن تجتمع ملوك كندة الذين فى حضرموت الغربية وفى دوعن وفى الشحر للانتقام من زياد ، وليعيدوا لإخوانهم ملوك الشرق سلطتهم وسطوتهم ، على أن الأشعث أرسل رسله إليهم قبيل الحرب ، ولكنهم لم يمد وه بشىء ولم يظهروا أى عداء لزياد وأصحابه ، ولم يعترضوا المهاجر بن أبى أمية حيما مر بينهم فى الكسر فى قدومه من اليمن وفى عوده إليها ، ولو قاتلوه لقضوا عليه وعلى جيشه ولعل الروابط بين ملوك كندة فى الغرب والشرق ليست على ما يرام ، أو لعلهم رأوا أنه ليس من الشجاعة ولا من العدل أن تجتمع ملوك كندة على جماعة قليلة العدد والعدد من سكان شبام والغرفة وسيون وتريم ومريمة و دمون ، يقودهم شيخ ورع والعدد من سكان شبام والغرفة وسيون وتريم ومريمة و دمون ، يقودهم شيخ ورع صالح تتي قام لا لشهوة فى نفسه ، ولكن لتنفيذ ركن من أركان الدين .

# حضرموت تطالب بالخلافة

في سنة ١٢٩ للهجرة بهض عبد الله بن يحيى الكندى مطالبا بالحلافة لنفسه كان حادً الذكاء بعيد النظر فصيحا بليغا شجاعا كريما ، على جانب عظيم من الورع والتقوى والصلاح، ذهب إلى اليمن فرأى المظالم ضاربة أطنابها في طول البلاد وعرضها، والفساد ينخر عظام الأمة ويهدد كيانها ، فنقم على الحليفة مروان بن محمد ورماه بالضعف في السياسة والإهمال في تأدية واجبات الحلافة ، ونقم على ولاة َّ اليمن ومكة والمدينة أشد النقم . وفي سنة ١٢٨ ذهب إلى مكة للحج ، فوافي أبا حمزة المختار ابن عوف الأزدى البصرى الخارجي ورآه يدعو إلى خلاف مروان وآل مروان ، فقال له عبد الله بن يحيى الكندى : يأ رجل إنى أسمع كلاما يُحسنا وأراك يتدعو إلى حق ً فانطلق معی فإنی رجل مطاع فی قومی ، فخرج به حتی ورد حضر موت ، ولما رأى أبو حمزة المختار إجلال الناس لعبد الله بن يحيى الكندى وإكبارهم له بايعه على الخلافة وعاد إلى البصرة . جمع عبد الله بن يحيي عظماء كندة وحرَّضهم على الخروج لإزالة المظالم والمنكرات ونشر العدالة والصلاح ، وقال : ما يحلَّ لنا المقام على مانرى ولا يسعنا الصبر عليه ؛ وكتب إلى أبي حمزة المختار وأبي عبيدة ومسلمة بن أبي كريمة مولى بنى تميم وبلج بن عقبة بالبصرة يشاورهم في الحروج ، فكتبوا إليه : إن استطعت أن لَا تقيم يوما واحدا فافعل ، فإن المبادرة بالعمل الصا لح فضل ، ولست تدرى متى يأتى عليك أجلك ، ولله خيرة في عباده يبعثهم إذا شاء لنصر دينه ، ويخص ّ بالشهادة منهم من يشاء ؛ وشخص إليه أبو حمزة المختار وبلج بن عقبة في رجال من الأباضية وحرَّضوه وقومه على الخروج، وقالوا لهم: إذا خرجتم فلا تغلوا ولا تغدروا، واقتدوا بسلفكم الصالحين وسيروا سيرتهم ، فقد علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العبث لأعمالهم ؛ فاجتمعت كندة وبايعت زعيمها عبد الله بن يحيى الكندى على الحلافة إلا ملكهم إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندى في دمون فإنه امتنع عن البيعة ، ولكن عبد الله بن يحيي سار إليه في جماعة من عشيرته وأخذوه وحبسوه يوما ثم أطلقوه، فرحل إبراهيم إلى صنعاء . وقام بالأمر عبد الله بن يحيى ، فنشر العدل والأمن، وبني المساجد وأطعمُ الفقراء والمعسرين، فأحبه الناس وكثر جمعه واحتشد حوله الأنصار والأعوان

وهابته القبائل ، وأكبروا فيه همته وورعه وصلاحه وتقواه ، وسموه طالب الحق. ولما أحس فى نفسه القوّة للقيام ضد الخليفة مروان بن محمد انتخب من أبطال قومه ألفين وتوجه بهم إلى صنعاء بعد أن استخلف على حضرموت عبدالله بن سعيد الحضرمى فبلغ ذلك القاسم بن عمر عامل مروان على صنعاء ، فاستحلف على صنعاء الضحاك ابن زمل ، وخسرج في بضعة آلاف من جيشه لملاقاة عبد الله بن يحيي الكندى ، فلقيه الكندى في بلج وكان الليل قد أظلم، وقاتلهم فقتل منهم كثيرًا ، وانهزم القاسم وعسكو قريبا من صنعاء ، فلحقهم الكندى وهزمهم شرّ هزيهة ، واستولى على صنعاء ، وأخذ الضحاك بن زمل وإبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندى ملك دمون المخلوع وحبسهما ، وجمع الخزائن والأموال ، وخرج إلى الجامع وخطب الناس ، فقال بعد أن خمد الله عزُّ وجل وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم : « إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإجابة من دعا إليهما ، الإسلامُ ديننا ، ومحمد نبينا ، والكعبة قبلتنا ، والقرآن إمامنا ؛ رضينا بالحلال حلالا لانبغي به بديلا ، ولا نشتري به ثمنا قليلا ، وحرّمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا ،ولا حول ولا قوَّه إلا بالله وإلى الله المشتكي وعليه المعوَّل؛ من زنی فهو کافر ، ومن سرق فهو کافر ، ومن شرب خمرا فهو کافر ، ومن شك" فى أنه كافر فهو كافر . « ندعوكم إلى فرائض بينات وآيات محكمات وآثار مقتدى بها ، ونشهد أن الله صادق فيما وعد ، عدل فيما حكم ، وندعو إلى توحيد الربِّ، واليقين بالوعيد والوعد ، وأداء الفرائض ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والولاية لأهل ولاية الله ، والعداوة لأعداء الله. أيها الناس ؛ إن من رحمة الله أن جعل فى كل فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضلّ إذا اهتدى . ويصبرون على الألم فىجنب الله تعالى ، يُقتلون على الحقُّ في سالف الدهور شهداء ، فما نسيهم ربهم وما كان ربك نَّسيا . أوصيكم بتقوى الله وحسن القيام على ما وكلكم الله بالقيام به، فابلوا الله بلاء حسنا في أمره وذكره . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ٣ .

أقام عبد الله بن يحيى الكندى فى صنعاء أشهرا ، أزال فى خلالها المظالم والمفاسد ، ونشر العدل والأمن وأحسن السيرة ، ولان للناس جانبه ، فأحبوه وأثنوا عليه ومدحه الشعراء، وأتته السراة من كل أرجاء اليمن . وفى أو اخر شهر ذى القعدة سنة ١٢٩ للهجرة هـ تاريخ حضرموت - ١

جهز سبعائة رجل من جيشه وأرسلهم إلى مكة تحت قيادة أبي حمزة الختار وبلج بن عقبة وأبرهة بن الصباح ، فراسلهم عبد الواحد بن سليان وهو يومئذ على مكة المدينة ودعاهم إلى الهدنة حتى ينفر الناس النفر الأخير من الحج ، فأجابه أبو حمزة إلى ذلك، ثم نزل عبد الواحد بن سليان بمنى ، وبعث إلى أبى حمزة المختسار عبد الله بن حسن ابن الحسن ومحمد بن عبد الله بن عمر بن عمان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وعبد الله بن عمر بن حاصم بن عمر بن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، فكشر في وجه العلوى والعمانى ، وانبسط إلى البكرى والعمرى ، وقال لهما : ما خرجنا في وجه العلوى والعمانى ، وانبسط إلى البكرى والعمرى ، وقال لهما : ما خرجنا برسالة من الأمير .

ولما كان النفر الأول مضى عبد الواحد بن سليان إلى المدينة، وخلى مكة لأبي حمزة المختار ، فدخلها بدون قتال ، وحين أقبل أبو حمزة على مكة ، فزع الناس حين رأوهم وحاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم ، فقال لهم أبو حمزة خلوا لنا سبيلنا لنسير إلى من ظلمكم وجار في الحكم عليكم ، ولا تجعلوا حدنا بكم ، فإنا لانريد قتالكم . وأخبرهم بخلافة مروان والتبرّى منه .

أما عبد الواحد بن سليان فإنه لما وصل إلى المدينة كتب إلى مروان يعتذر لحروجه من مكة، فكتب مروان إلى عامله على المدينة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يأمره بإرسال الجيش إلى مكة لاستردادها من أيدى جيش أبى حمزة . فجهز عبد العزيز ثمانية آلاف رجل أغلبهم من التجار لاعلم لهم بالحرب . ولما بلغ ذلك أبا حمزة المختار استخلف على مكة إبراهيم بن الصباح . ولما كان على مقربة مهم أرسل إليهم بلج ابن عقبة فى ثلاثين فارسا من أبطال كندة وتميم . ولما جاءهم سألم أن يطبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكفوا عهم ويعودوا من حيث أتوا ، فشتمهم أهل المدينة وقالوا لهم : يا أعداء الله نحن نخليكم وندعوكم تفسدون فى الأرض ، فقال بلج : يا أعداء الله نحن نفسد فى الأرض ، إنما خرجنا لنكف أهل الفساد ونقاتل بلج : يا أعداء الله نحن نفسد فى الأرض ، إنما خرجنا لنكف أهل الفساد ونقاتل من قالنا ونستأثر بالني ، واخلعوا من لم يجعل الله له طاعة ، فإنه لاطاعة لمن عصى الله ، وادخلوا فى السلم وعاونوا أهل الحق ، ثم رجع بلج وأصحابه إلى أبى حمزة المختار

وأخبره. فقال : كفوا عنهم ، ولاتقاتلوهم حتى يبدءوكم بالقتال . فرمى رجل من أهل المدينة أبا حمزة بسهم فأخطأه وأصاب رجلا آخر ، فقال أبوحمزة : شأنكم الآن فقد حل قتالهم، فحملوا عليهم حملة شديدة وهزموهم وقتلوا منهم ٣٢٣٠ ومن قريش فقد حل ومن الأنصار ٨٠ ومن القبائل والموالى ١٧٠٠ ، فقال على بن الحصين الكندى لأبى حمزة : اتبع القوم أو دعنى أتبعهم ، فأقتل المدبر وأذفف على الجريح ، فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام ، فلوجاءوك غدا لرأيت من هؤلاء ما تكره أي فقال له : لا أفعل ولا أخالف سيرة أسلافنا ، ثم استولى أبو حمزة على المدينة وذلك سنة الهجرة .

ولما هـدأت الأحوال وخمدت الاضطرابات ، خرج أبوحمزة إلى الجامع وخطب الناس فقال بعد الحمدلة والثناء على الله: ﴿ أَتَعَلَّمُونَ يَا أَهُلَ الْمُدينَةُ أَنَا لَمْ نَخْرِجٍ من ديارنا وأموالنا أشرا ولابطوا ، ولا عبثا ولالهوا،ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ، ولا ثأر قِديم نيل منا ، ولكنا لما رأينا مصابيح الحقّ قد عطلت ، وعنِّف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط ، ضاقت علينا الأرض بما رحبت ، وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن ، فأجبنا داعي الله ، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ، فأقبلنا من قبائل شتى ، النفرمنا على بعير واحد، عليه زادهم وأنفسهم ، يتعاورون لحافا واحدا قليلون مستضعفون في الأرض ، فآوانا الله وأيدْنا بنصره ، وأصبحنا والله بنعمته إخوانا ؛ ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن ، ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم مروان وآل مروان ، فشتان لعمر الله مأ بين الغيّ والرشد ، ثم أقبلوا يهرعون ويزفون ، قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم مراجله وصدق عليهم ظنه ، وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب بكل مهنَّد ذي رونق فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب منه المبطلون . وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان و آل مروان يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ، ويشف صدور قوم مؤمنين . ياأهل المدينة إن أولكم خير أوَّل وآخركم شرَّ آخو . ياأهل المدينة الناسمنا ونحن مُهُم ، إلا مُشركا عابد وثن أو كافرا من أهـل الكتاب أو إماما جاثرًا . يا أهل المدينة من زعم أن الله كلف نفسا فوق طاقتها أو سألها عما لم يؤتبها فهو لله عدو ولنا حرب ؛

يا أهل المدينة أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله تعالى فى كتابه على القوى على حبه الضعيف ، فجاء التاسع وليس له مها ولا سهم واحد ، فأخذ جميعها لنفسه مكابرا محاربا لربه ما تقولون فيه وفيمن عاونه على فعله ؟ يا أهل المدينة بلغنى أنكم تنتقصون أصحابى ، قلتم هم شباب أحداث وأعراب جفاة ، ويحكم يا أهل المدينة ، وهلى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا أحداثا ، شباب والله مكتهلون فى شبابهم غضيضة عن الشر أعيهم ، ثقيلة عن الباطل أقدامهم ، قد باعوا أنفسهم تموت غلما بأنفس لا تموت أبدا ، قد خلطوا كلالهم بكلالهم ، وقيام ليلهم بصيام بهارهم ، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن ، كلما مروا بآية خوف شهقوا خوفا من النار ، وإذا مروا بآية شوق شهقوا شوقا إلى الجنة ؛ فلما نظروا إلى السيوف قد انتصبت وإلى المراح قد أشرعت وإلى السهام قد فوقت ، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت استخفوا وعيد الكتيبة عند وعيد الكتيبة ، فطوبى لهم وحسن الكتيبة عند وعيد الله ، ولم يستخفوا وعيد الله عند وعيد الكتيبة ، فطوبى لهم وحسن مآب ، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها من خشية الله ، وكم من يه أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعا وساجدا ، أقول قولى هلما واستخفر الله من تقصيرنا - وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ع .

وقال هارون إن جده أبا حزة قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال المناس وسمع بعضهم كلامه في قوله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم من زنى فهو كافر ، وقال : إنه سمع أبا حزة يخطب بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ويا أهل المدينة مالى رأيت رسم الدين فيكم باقيا وآثاره دارسة ، لا تقبلون عليه عظة ، ولا تفقهون من أهله حجة ، وقد بليت فيكم جدته ، وانطمست عنكم سنته ، ترون معروفه منكوا والمنكر من غيره معروفا ، إذا انكشفت لكم العبر وأوضحت لكم النار ، عميت عنها أبصاركم ، وصمت عنها أسماعكم ، ساهين في عمرة لاهين في غفلة ، تنبسط قلوبكم للباطل إذا نشر ، وتنقبض عن الحق إذا ذكر ، مستوحشة من العلم مستأنسة بالجهل ، كلما وقعت عليها موعظة زادتها عن الحق نفورا ، تحملون منها في صدوركم بالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة ، أو لم تلن لكتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . يا أهل المدينة ما تغني عنكم صمة أيدانكم إذا

سقمت قلوبكم ، إن الله قد جعل لكل شيء غالبا ينقاد له ويطبع أمره ، وجعل القلوب غالبة على الأبدان، فإذا مالت القلوب ميلاكانت الأبدان لها تبعا ، وإن القلوب لاتلين لأهلها إلا بصحبها ، ولا يصححها إلا المعرفة بالله وقرة النية ونفاذ البصيرة ، ولو استشعرت تقوي الله قلوبتكم لاستعملت بطاعة الله أبدانكم . يا أهل المدينة داركم دار الهجرة ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نتبت داره وضاق به قراره وآذاه الأعداء وتجهمت له فنقله إلى قوم لعمرى لم يكونوا أمثالكم ، متوازرين مع الحق على الباطل، ومختارين للآجل على العاجل يصبرون المضراء رجاء ثوابها ، فنصروا الله وجاهدوا في سبيله وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وآثروا الله على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ، قال الله تعالى ومن بق من حقهم تتركون أن تقتدوا بهم أو تأخذوا بسنتهم ، عى القلوب صم الآذان ؛ اتبعتم الهوى فأرداكم عن الهدى وأسهاكم ، فلا مواعظ القرآن تزجركم ومن بق من حفوا ولا توقظكم فتستيقظوا . لبئس الحلق أنم من قوم مضوا قبلكم ، ما سرتم بسيرتهم ، ولا حفظم وصيتهم ولا احتذيتم مثالم ، لو شقت عليهم قبورهم فعرضت عليهم أعالكم لعجبوا كيف صرف العذاب عنكم » .

لما بلغ مروان بن محمد انتصار الأباضية واستيلاؤهم على المدينة خاف أن يزحفوا على الشام ويستولوا عليها ويتولوا الحلافة لذلك جمع ٤٠٠٠ رجل من أبطال جيشه ، وأعطى كل مهم مائة دينار وفرسا ووعدهم ، وجعل عليهم عبد الملك بن عطية ، ولما بلغ أبا حمزة الحبر بعث بلج بن عقبة في سيائة من عسكره فالتتى الجيشان في وادى القرى في شهر جمادى الأولى سنة ١٣٠ للهجرة ، فدعاهم بلج إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فشتمهم أهل الشام وقالوا نحن على حق وأنتم على باطل ، فثارت الحرب بين الطرفين و دامت ثلاثة أيام ، فقتل بلج بن عقبة وسبعون رجلا من جيشه ونصب عبد الملك بن عطية رأسه على رمح ؛ أما أبا حمزة فقد استخلف على المدينة أحد أعيانها يقال له الفضل ، وسار إلى مكة ليحصنها ، ولما علم عبد الملك أبن عطية بخروج أي حمزة من المدينة جمع رجاله وهجم على المدينة ، فدعا الناس

عمر بن عبد الرحمن بن أسيد الحطاب لقتالهم ، فاجتمع إليه تجار المدينة والبربر والعبيد وخرجوا لمقاتلة ابن عطية ، فانهزموا شر هزيمة ، وقتل الفضل وكثير من رجاله ، واستولى ابن عطية على المدينة ثم سار إلى مكة ، فلقيه أبو حمزة بالقرب من مكة ، وأراد جيشه الهجوم على ابن عطية وقومه فمنعهم وقال : لاتقاتلوهم حتى تختبروهم ، فصاح بهم ما تقولون في القرآن والعمل به؟ فقال ابن عطية : نضعه جوف الجوالق ، قال ما تقولون في مال اليتيم ؟ قال نأكل ماله ونفجر بأمه ، فأمر أبوهزة جيشه بالقتال ، فقتل أبو حمزة وقتلت امرأته مريم ، وكانت ذات شجاعة وإقدام ، وأسر ابن عطية ، فقتل أبو حمزة وقتلت امرأته مريم ، وكانت ذات شجاعة وإقدام ، وأسر ابن عطية من صنعاء في جماعة من أصحابه ومن اليمانيين لقتال ابن عطية ، فالتي به بأسفل مكة ، من صنعاء في جماعة من أصحابه ومن اليمانيين لقتال ابن عطية ، فالتي به بأسفل مكة ، فهزمهم أهل الشام وأكثروا فيهم القتل ، فترجل عبد الله بن يحيي الكندى في ألف فارس وأظهروا من الشجاعة والإقدام ما حير عقول أهل الشام ، وكاد النصر يكون خليفهم لولاكثرة جيش ابن عطية التي أحاطت بهم من كل جانب ، وطال القتال حتى قتلوا رجال الكندى جميعا ، وجز ابن عطية رأس الكندى وبعثه مع ابنه يزيد ابن عبد الملك بن عطية إلى مروان .

وسار ابن عطية إلى صنعاء واستولى عليها وأرسل جيشه يتنبع أصحاب عبد الله ابن يحيى الكندى ويقتلهم ، ثم ظهر يحيى بن كرب الحميرى وأعلن العصيان والتمرد على ابن عطية ، وخرج عليه وانضمت إليه قبيلة شداد الأباضية ، فخاف ابن عطية أن يستفحل أمر هم ويتسع نفوذهم وتتقوى سطوتهم ، فأسل لقتالم جيشا تحت قيادة أبي أمية الكندى فى الوضاحية ، فالتقوا بهم بالساحل على مقربة من الحديدة وقتلوا من الأباضية ماثة رجل ، وهرب بعضهم إلى حضرموت والتجئوا بعبد الله بن معبد الحضرى وحرضوه على ابن عطية ، فصاح عبد الله بن معبد فى قبائل حضرموت ، فأتاه خلق كثير من كندة ونهد و تميم وهمدان واحتشدت الجموع فى شبام ، وامتلأت مخازنها بما تبرع به الأغنياء وأهل اليسار من البلح والطعام وغير ذلك للجيش . ولما بلغ ابن عطية الخبر استخلف ابن أخيه عبد الرهن بن يزيد بن عطية على صنعاء وتوجه بجيشه إلى حضرموت فلقيه الحضارم بالكسر والتحمت بينهم الحرب ، وكان جيش الشام عالما بفنون الحرب ، وكان جيش الشام عالما بفنون الحرب ، ولما جاء الليل وكان حالك الظلام كثير الرياح أرسل ابن عطية من ناحية الحرب ، ولما جاء الليل وكان حالك الظلام كثير الرياح أرسل ابن عطية من ناحية الحرب ، ولما بابع علية من ناحية من ناحية

الجبل الجنوبي جزءا من جيشه إلى شبام لاحتلالها ونهب ما فيها من الذخائر والمؤن، فوصل هذا الجيش إلى شبام عند مطلع الفجر وتسوروا السور واحتلوا الحصون وقتلوا من فيها من الحرس، فاستيقظ الناس من مراقدهم و ذعروا مما رأوا، وحاولوا الدفاع عن أنفسهم وأموالهم فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، وأنى لهم أن يدافعوا والحصون في يد العدو يمنع كل من أراد الدخول إلى شبام أو الحروج منها . حدث ذلك كله دون أن يعلم عبد الله بن معبد الحضرمي . ولما طلع النهار قاتل عبد الله بن معبد بن عطية أن يعلم عبد النهار ، ثم تحاجزوا ، ولما جاء الليل ووضعت الحرب أوزارها انسل ابن عطية وبقية جيشه إلى شبام .

ولما بزغ النهار لم يوالحضارم أثرا للعدو ، فأدركوا المكيدة وهرعوا إلى شبام فوجدوها محتلة بالعدو ، وحاولوا إخراجه فلم يقدروا . ثم اضطروا للاستسلام ولكن ابن عطية جعل يقتل من يقدرعليه وينهب الأموال قهراً . ثم أراد أن يرسل جيشه إلى سيون وتريم ودمون ولكن مروان بن محمد بعث إليه كتابا يأمره بالتعجل إلى مكة ليحج بالناس ، فجمع ابن عطية أعيان شبام ، وصالحهم على أن يرد إليهم ماعرفوا من أموالهم ، ويولى عليهم من يختارون فأجابوه إلى ذلك ، ثم سار متعجلاً في جماعة من قومه . ولما كان بأرض مراد لقبه جماعة من الأباضية وقتلوه ومن معه ، ويقول المدائني إنه لما شخص ابن عطية إلى مكة خرج إليه جمانة وسعيد ابنا الأخنس في جماعة من قومهما ورجل من نهد يقال له رمانة وثلاثة من مراد وخسة من كندة، فقصدوا حيث توجه ابن عطية فأدركوا أصحابه وكانوا أربعين رجلا فقتلوهم جميعا وأدرك سعيد وجمانة ابن عطيه فضرباه وطعناه وصرعاه من فرسه وقعد سعيد على صدره فقال له ابن عطية هل لكيا سعيد في أن تكون أكرم العرب أسيرا، فقال ياعدوالله أترى الله كان يمهلك أو تطمع في الحياة وقد قتلت طالب الحق ( عبد الله بن يحيي الكندى ) وأبا حمزة وبلجا وأبرهة ، ثم قتله وبعثوا برأسه إلى شبام وبلغ الخبر ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن عطية وهو بصنعاء ، فأرسل شعيبا البارقى في جيش كثير أغلبه أجلاف قساة همج من سكان جبال اليمن ، وجاءوا حضرموت من طريق الكسر ، فقتلوا الرجال والنساء والصبيان ونهبوا الأموال وأخرجوا دورهينن وقعوضة والمخينيق وحورة وكثيرا من

دور شبام ولم يبق أحد من قتلة ابن عطية ولا من الأباضية إلا وقتلوه ، ثم عادوا إلى اليمن حاملين معهم الأموال الطائلة والحلي التمينة وقد اخرت أراضي حضرموت من الكسر غربا إلى شبام شرقا بالدم .

# انكماش دولة كندة

كان خروج شعيب البارق بجيشه الهمج إلى حضرموت أشبه بالضربة القاضية على اللَّـولة الكندية والصدمة الرجعية في الأهلين ؛ ولاغرابة فإن قتل الصبيان وبَـقُـرَ بطون النساء من الأهوال العظام والخطوب الجسام أهوال لم يعهدها الحضارمة من قبل ولم مجدث في تاريخهم الواغل في القدم . انكمش ملوك كندة وقبع كل منهم في مقاطعته مِحكم في هدوء وسكون وفي خمول وكسوف ، وكره الشعب التخاصم والتنازع وكل ما يجرُّهم إلى التناحر والتصادم ، وكأن تلك الفجائع التي أتُّهم من اليمن علمتهم كيف يتعاونون ويتناصرون ويتكاتفون ويتساندون ، كأنها وجهت أنظارهم إلى إصلاح أمورهم وتنظيم شئونهم ، فقد اتحدت قبائل دوعن ووجهوا عنايتهم نحو عمارة أرضهم . وعمرانُ بلادهم وتنظيم معايشهم ، وكذلك الشأن في حضرموت الوسطى، فقد هبّ جميع السكان يصلحون ويعمرون وخضعوا لولاة أمورهم كل الخضوع ، وأطاعوهم كل الطاعة رغبة في السكون وحبا في السلام ، فأصبحت الأراضي جنات غناء ومزارع فيحاء ، بفضل التعـاون والتساند في تعميرها وزراعتها ، وانتشر الرخاء ورخصت الأسعار ، وتنشطت أسواق العروض وهينن وشبام وتريم ودمون وزادت حركتها ، وعادت إليها حياتها الأولى ، وأصبحت القوافل تأتى الواحدة تلوالأخــرى من ظفار واليمن وحبان وبيحان وشبوة بأنواع المتاجر وأصناف السلع فعظمت أرباح التجار وتضاعفت مكاسبهم واتسع نطاق ثرواتهم ، اتساعا ماكانوا يحلمون بمثله من قبل .

## دخول حضر موت في طاعة العباسيين

فى سنة ٢١٣ للهجرة انتشرت دعوة العلويين باليمن واتسع نطاقها وخاف اليمنيون عاقبة تلك الدعوة، وما ستجلبه لهم من البلايا والرزايا ، فأرسلوا وفدا من صفوة عقلائهم

إلى الحليفة المأمون ، وكان في مقدمة همذا الوفد مجمد بن زياد بن عبد الله بن زياد ابن أبي سفيان ، فاستعطف الحليفة وضمن له صيانة اليمن من العلويين، فوصله وولاه على اليمن وقضى على دعوة العلويين وفتح تهامة ، وبسط حكمه على جميع يلاد اليمن، وأرسل رسله إلى حضرموت يأمر الولاة باللخول في طاعة العباسيين فأجابوه إلى ذلك ، ولما مات ولى بعده ابنه إبراهيم ، ثم ابنه زياد بن ابراهيم ، ثم أخاه أبو الحيش إسحاق ابن إبراهيم ، وفي كل أيام هؤلاء الولاة ظلت حضرموت في طاعة العباسيين ، ولكن هذه الطاعة كانت اسما إذ لم يولوا على الحضرميين أحدا منهم يحكم البلاد بالنيابة ، فكان المضرميون يحكمون أنفسهم بأنفسهم ، ولما قتل المتوكل سنة ٤٤٧ وخلع المستعين المستعين المستقبل في جميع شئونها الداخلية والحارجية ، واستمر الحضرميون ينظمون أمورهم في هدوء ، ويعمرون بلادهم في سكون ، أبينا اليمن تموج بالفنن الداخلية ، أمورهم في هدوء ، ويعمرون بلادهم في سكون ، أبينا اليمن تموج بالفنن الداخلية ، واستوء من الاضطرابات والقلاقل ، فقد ظهر هناك يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن طباطبا بدعوة الزيدية ، واستفحل أمره ، وهجم على صنعاء واستولى عليها أهرا بالسبف .

#### الحضارمة والهجرة

الحضارم من أقوى أمم الأرض على الأسفار، وأكثرها صبرا على تحمل المشقات، ولعوا بالأسفار من قديم ـ وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل ـ وقد استمرّت هجرتهم إلى ما بعد ظهور الإسلام، ثم انكمشت وانقطعت لاشتغالهم بالحروب في عهد عبد الله ابن يحيى الكندى وابن عطية وشعيب البارق، وانصرافهم بعد ذلك إلى إصلاح شئونهم الداخلية وتنظيم معايشهم وتعمير بلادهم.

ولما هدأتُ الأحوال وانتظمت الشُّنون وانتشر الأمن في طول البلاد وعرضها ، وكثر عبب وزكا الزرع وأثمر وأينع ، ونشطت الأسواق وعظمت الأرباح للتجار وازدادت الثّروة واتسع نطاقها ، اتجهت أنظار الحضرميين إلى الهجرة من جديد ، وطمحوا في توسيع تجارتهم وتوطيد ثروتهم ، فهبوا يهاجرون أفر ادا وجماعات ، وكان

هؤلاء المهاجرون طائفتين: طائفة اتجهت نحو الشهال (مصر والبصرة وبغداد والأندلس) وأخرى ولت وجهها شطر جنوب الهند وسواحل أفريقيا الشرقية؛ أما الأولى فلطلب العلم ولذ كائهم واجهادهم برزوا في علوم اللغة العربية والدين ، ولعبقريهم وعصاميهم نالوا القضاء في دمشق ومضر والأندلس؛ وأما الثانية فلغرض تجارى محض، ولكن بالرغم من اشتغالم بالتجارة فقد نشروا الإسلام بين أهالى تلك الأصقاع النائية ، وبنوا المساجد وأنشأوا المكاتب لتعليم النشء القرآن الكريم ، ولأمانهم ومعاملهم الحسنة مع الأهلين احترمهم الناس وعظموهم واتخذوهم أنصارا لهم وأعوانا في شئونهم الخاصة والعامة ، فتوطد بذلك مركز الحضارمة وعظم شأنهم وعلا مقامهم وذاع صيهم ، وكانت كلمتهم مسموعة أو أمرهم نافذا ، ولو كانوا أرادوا الملك لجاءهم يمشى على قدميه ، ولكنهم كانوا لا يريدون إلا التجارة ، ولقد اندمج بعضهم في الأهالى وتزوجوا مهم و تخلقوا بأخلاقهم ، وألفوا عاداتهم ؛ فضاعت مهم عروبيهم وحضرميهم ولغهم العربية ، بأخلاقهم ، وألفوا عاداتهم ؛ فضاعت مهم عروبيهم وملامحهم ولغهم العربية ، وأصبحوا كأفراد الأهالى في عاداتهم وأخلاقهم وملامحهم ولغهم وتمنحهم من الحقوق ولايات تلك البلاد من الأهلين ، تعاملهم كما تعامل الوطنين ، وتمنحهم من الحقوق والواجبات ما تمنح هؤلاء .

وفى الحنزء الثانى بيان عن هجرة الحضارمة إلى مصر والشام وإلى جزائر جاوة وسائر بلاد الشرق الأقصى ، كما أننا سنتكلم فيه على هجرة بنى هلال من حضرموت إلى طرابلس الغرب وشمال إفريقية :

## نهضة حضرموت العلمية

والحضري حاد الذكاء قوى الذاكرة سريع البداهة كثير النباهة ، مستعد كل الاستعداد للرق ومجاراة روح كل زمان ومكان في العلم والأدب والحضارة والاجتماع نشيط مجد وقور صبور على مكافحة المتاعب وتحمل المصائب مهما تفاقم خطبها وعظم شرها ؛ يقطع الفيافي والقفار ويمخر عباب البحار لطلب علم واكتساب مال ، تاركا وراءه الأهل والعشيرة والصحب والديار ؛ ولقد كان أغلب الذين هاجروا إلى الشمال لم يكن لديهم من الزاد إلا ما يوصلهم إلى حيث يقصدون، وليس لهم غاية سوى العلم، ولكن كانت عبقريتهم بارزة وعصاميتهم عالية ، فقد كو نوا أنفسهم بأنفسهم، وخلقوا لهم مركزا من العدم، وأوجدوا لهم اسما بعد الحمول ، وتبوعوا من العلم والسؤدد مقعدا عليا ، وهم مع كل ذلك مثال الخلق الكريم وحسن العشرة والوفاء بالعهود والصدق في القول والإخلاص في العمل ، لذلك أشير إليهم بالبنان ، وحفظت أسماء هم الكتب وبطون الأوراق .

كان لنهضة بغداد العلمية وللبحوث في المسائل الدينية والفلسفية أيام المأمون صدى عظيم في حضرموت وأثر حسن من الطخرميين ، ولكن لم تظهر هناك أفكار شاذة وآراء غريبة ، كالقول بخلق القرآن وتناسخ الأرواح ، وإنما كان همهم مقصورا على تعلم اللغة العربية والدين ، وقد بدأت الحركة العلمية في تريم ومنها تسرّبت إلى شبام فإلى الهجرين ثم إلى الشحر ، وكانت تلك الحركة في بدايتها تخطو خطوات بطيئة قصيرة ، وكان العلماء ينشرون علومهم في صورة محاضرات ومواعظ يلقونها في المساجد والجوامع ، وفي أواخر القرن الثالث از دادت الحركة العلمية واتسع نطاقها وأقبل الأهلون على مختلف طبقاتهم يطلبون العلم بشغف وولع ، الأمر الذي جعل أولئك العلماء ينشئون مكاتب خاصة للتعليم في تريم وسيون والغرفة وشبام وهين والمجرين ودوعن والشحر ، وكان أغلب هؤلاء العلماء يعلمون الناس العلم دون أن يأخلوا على أتعابهم أجرا ، على أن منهم من بجوب البلاد ويقطع المسافات الطويلة

لنشر العلم ، وكان الناس يتعلمون المعرفة لذات المعرفة ، إذلم تكن هناك وظائف توزّع على المتعلمين ولا جوائز تمنح للشعراء والأدباء والراسخين ؛ ولقد اشتهرت تريم بتقدم العلم فيها وكثرة العلماء والأدباء ، وولع سكانها بالبحوث والمناقشات الدينية والمناظرات الأدبية ، ولقد تصدّى كثير من العلماء للفتوى ، فكانت السائل والمشاكل الدينية ترد إليهم من كل أرجاء البلاد ومن عدن ومن اليمن ، وكان طلبة العلم كبارا وصغارا يؤمون مدينة تريم من كل أنحاء حضرموت ومن عدن وصنعاء وزبيد ، فأصبحت تريم تموج "بالطلبة والعلماء والأدباء والفضلاء، وبالرغم عن كثرة هؤلاء، فقد كانوا على وفاق ووثام ولم يحدث بينهم مايحدث عادة بين كثير من العلماء من التنافس على الفتوى والتخاصم على الشهرة ، والسعى لإسقاط بعضهم بعضا بالوشاية والنميمة والطعن ؛ وحينًا تقدم لأحدهم مسائل هامة ، فإن كانت فوق مستواه وليس في مقدوره الفصل يدعو بعضا من زملائه العلماء للنظر فيها والمشاركة في البحث ، ومبادلة الآراء والتشاور ، هكذا كان التواضع بينهم سائدا ، والتساند شائعا ، لايتكبر زيد على عمرو ولا يفتخر بكر على خالد ، ولم ينبئنا التاريخ أن خلافا كبيرا حصل "بينهم ، كما أنه لم يثبت لنا أنهم خالفوا في فتاويهم الكتاب والسنة ، أو انحازوا في أحكامهم إلى زيد دون عمرو لجاهه أو ماله أو قوَّته ، بل الناس عندهم سواسية لافرق بين غنيَّ وفقير ، ولا بين قوىً وضعيف ، ولا بين متسلِّح وأعزل ؛ وليس للنسب والحسب عندهم قيمة وإنما كانوا يفضلون الشخص لعلمه وتقواه أية كانت حرفته، ولم ينظاهر أحد منهم بالسلطة الروحية أو سعى إليها ودعا الناس إلى التبرُّك به والتوسل إليه ببيع العزائم 🕽 والتمائم كما يعمل الدجالون ومشايخ الطرق، بل كانوا على جانب عظيم من العفة وعزّة النفس ، وكان لأغلبهم متاجرير تزقون منها ويعتمدون عليها في ضرورياتهم الحيوية ؛ ومما يؤخذ على هؤلاء العلماء أنهم لم يهتموا بالتدين كثيرا ولم يؤلفوا الكتب مع سعة علومهم ومقدرتهم على الكتابة ، ولو فعلوا لكان فضلهم عظيا ومعروفهم جسيا ، ولكان الخلَّف انتفع بعلومهم أكثر ثما انتفع بها معاصروهم ، وليس بين أيدينا علمو نعذرهم به على ما فرطوا في التدوين .

# خروج آل باعلوی إلى حضر موت

في سنة ٣١٧ للهجرة جاء من البصرة الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى، وأقام بالحسيسة ثم انتقل منها هو ومن معه إلى قارة جشيب ، ثم انتقلوا إلى بيت جبيرة فى سمل، وهناك احتفروا بئرا عرفت ببئر أحمد، ثم انتقلوا إلى تريم وفيها بنوا مسجدهم المعروف بمسجد أحمد ، وتوفى الشيخ أحمد بن عيسى باعلوى بالحسيسة ، وقد اشتهر ٰ بالصلاح والورع والإخلاص في النصح للناس ، وقد رأى العلويون من بعده أن يكوِّنوا لهم مركزا يكون أساسه السلطة الروحية ، ولقــد ساقهم إلى ذلك ماشاهدوه فى كثير من الحضارم من السذاجة وحسن النية وسلامة الطوية ، قالوا إبهم من سلالة الرسول ١ ، وحين شك الحضارم في أمرهم اضطر آل باعلوى أن يبعثوا واحدا منهم إلى البصرة ليأتى بشهادة قاضيها فيما قالوا ، فرحل الشيخ على بن أحمد بن جديد إلى البصرة وطلب إلى القَاضي إثبات نسبهم ، فأجابهم إلى ذلك وشهد معه جمع ممن يريد السفر إلى الحج ، فسافر هو وأو لئك الحجاج إلى مكة ،ورقب هناك حجاج حضرموت على أولئك الشهود، ثم سافر إلى حضر موت وقدم شهادة قاضي البصرة وبعض الحجاج البصريين إلى العلماء ، فوفضها كثير من الناس لعـدم استنادها إلى براهين تاريخية ، واعترف بها وصحح عليها بعض العلماء كالقاضي عبد الرحمن بن على بن أبي حسان ، والعلامـة الشيخ فضل بن عبـد الله بن فضل ، والعلامة الشيخ بحمد بن أحمـد بن أبي الحب والعلامة الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي والعلامة الشيخ محمد بن أبي بكرعباد والعلامة الشيخ أحمد بنمحمد بن أحمد بن سالم المرواني التريمي .

لقد بذل آل باعلوى كل مستطاع فى توطيد مركزهم الروحى ، وتظاهروا بالصلاح والتقوى وعلوا بكل ما عرفوا به من الدهاء لجلب الناس إلى تقديسهم والتبرك والتوسل بهم ، ولقد نجحوا فى ذلك وفازوا بالسلطة الروحية دون غيرهم ، وتضاءلت سلطة العلماء الدينية أمام سلطهم الروحية ، ولقد توطدت هذه السلطة وتوغلت عروقها فى أحشاء الشعب الحضرى حيما شرع بعض آل باعلوى يبنون

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ١٤٪ في المجلم الثانى من الجزء الأول من كتاب a قلائد النحر في وفيات أعيان الدهر » العلامة ابن مخرمة الحضر مى الموجود بدار الكتب المصرية .

القباب اعلى بعض موتاهم رحمهم الله ، ويدعون الناس إلى تقديس تلك المقابر والتوسل بها ، وتقديم النذور والقرابين لها ، هكذا أصبح الحضارم يقدسون آل باعلوى الأحياء منهم والأموات ، ويتبر كون بهم ويتوسلون إليهم فى قضاء الحاجات، ويقدمون القرابين والنذور لموتاهم رحمهم الله لجلب الرزق وإطالة العمر وإزالة المرض وغفران الذنوب ودفع الحطوب وتفريج الكربات وغير ذلك من الأمور ، مما يمقته الدين والعقل ويصرح ببطلانه الكتاب والسنة ، وتأباه النفوس العلية ، وتنفر منه الطباع السليمة .

ثم إنهم لم يكتفوا بذلك ، فقد ألف بعضهم كتبا لتضليل عقول الناس وتسميم أفكارهم بما يقصونه عليهم من الحكايات الخرافية والدعاوى الكهنوتية وعلى رأس تلك الكتب « المشرع الروى » ، ولم يقفوا عند ذلك الحد " ، لم يقنعوا بتضليل عقائد الشعب الحضرى وتسميم أفكاره ، لم يقنعوا بما نالوه من السلطة الروحية ، بل طمحت نفوسهم واشرأبت أعناقهم إلى أكثر من ذلك ، طمحوا إلى الملك فلعبوا في السياسة أدوارا هامة سنذكرها في غير هذا المكان ، .

## انحلال دولة كندة

كان انصراف الحضرمين إلى تنظيم شئونهم وإصلاح أحوالهم وتعمير بلادهم واشتغالهم بالعلم وولعهم بالأسفار من أعظم الأسباب التي كرّهت الحروب إليهم، وجعلتهم يمقتون الفتن والمحن والقلاقل والزلازل، ويميلون كل الميل إلى الهدوء والسكون، وقد قبع ملوك كندة في قصورهم، ولم يجدوا من الظروف والمناسبات

<sup>(</sup>۱) لم يكن آل باعلوى وحدهم الذين بنوا القباب ، وإنما شاركهم فى ذلك آل عباد وآل باوزير وآل عودى . ونما يسرنا أن أغلب آل عودى وآل باوزير قد تهذبت عقوهم وتنورت أفكارهم وأصبحوا يدعون الناس إلى ترك الحرافات والترهات ، ونبذ التوسل بالقبور والأحجار والأشجار والعزائم والتماثم والتولة أصبحوا يدعونهم إلى صدق اليقين والثقة بالله وحده ، ونشر المساواة بين طبقات الشعب بفضل انضامهم إلى حمية الإصلاح والإرشاد ، كما أن بعضا من آل باعلوى وهم جماعة من آل حيثى نحوا ذلك السبيل وضعوا أصواتهم إلى أصوات دعاة الإصلاح والمساواة الشرعية . ولآل إسحاق وآل باجار سلطة روحية أيضا ، ولكما في الدرجة الثانية ، ولقد عرف آل إسحاق بحب الإصلاح بين القبائل المتسلحة ، كما شاهدنا ذلك في نواحى حضر موت الوسطى حيث يقيمون .

ما يساعدهم على الظهور كما كانوا من قبل يعبئون الجيوش ويخرجون بها في ساحات الحروب ، وأمسوا لا يفكرون في توسيع سلطتهم وتقوية مركزهم ، وكأنهم رغبوا عن الملك ، أو كأنهم كانوا آمنين على بقاء ملكهم ، فتساهلوا في حفظ سلطتهم كل التساهل ، وتغافلوا عن حماية تفوذهم كل التغافل ، وناموا نوما عيقا ، ولم يعلموا أن الملك كالشجرة إذا لم يتعهدها صاحبها بالستى تذبل وتحوت .

ظهر فى كل مدينة وفى كل قبيلة أفراد أولو شخصيات بارزة وآراء صائبة وعقول نابهة ، فكان الناس يلجئون إليهم فى حلّ المشاكل وإزالة المخاصات ، ويهتدون بآرائهم فى أمورهم الحاصة منها والعامة، تاركين الملوك وراءهم ظهريا . مرّت عشرات السنين على تلك الحال ، وخلف بعد أو لئك الملوك خلف كانوا أعمى منهم نوما وأكثر خولا وركودا ، انفصلت عنهم جميع قبائل نهد واستقلت كل الاستقلال ، وأصبحوا يتحاكمون فى مشاكلهم إلى رجل أو رجال منهم ، وكذلك الشأن فى شرق حضرموت فقد خلعت الطاعة تميم وهمدان ومن يلحق بهم كالعوامر وآل باجرى ، واستقلوا فى جميع شئونهم الاستقلال التام ، وكذلك الحال عند العوابثة والجعدة وجميع قبائل دوعن ووادى عمد . هكذا تلاشت دولة كندة وتداعت أسسها وانحلت أركانها وهوى نجمها وطمس نورها وأمسى مركز ملوكها فى دمون وشبام وهينن والهجرين وعدل والشحر كمركز رؤساء القبائل ، وربما كانوا دون هؤلاء فى السلطة والقوة والنفوذ ، ومما زاد الطين بلة والحرق اتساعا ، هجرة بعض رجالات كندة إلى الشام وبغداد ومصر والأندلس والمغرب ، وترك بعضهم السلاح كآل باكثير ، واشتغلوا بالعلم والأدب . ١

## إمارة آل راشد

بنو راشد بطن من حمير هاجروا من اليمن فى القرن الثالث الميلادى بعيد سيل العرم

<sup>(</sup>١) كثير من القبائل الحضرمية كآل مرتع وآل باكثير وآل إسحاق وآل باجابر هم من كندة ، وكذلك أغلب سكان حورة وهيئن من آل تجيب وبنى الحارثة الكنديين ، وإنما قرك بعضهم السلاح لا شتغالم بالعلم و التجارة ، وكذلك الشأن في أو اخر الدولة الجميرية ، فإن بعض قبائل حير كآل كلالى وآل شراحيل وبعض بيوتات في شبام الى تنحدر من بنى فهد تركوا السلاح لاشتغالم بالتجارة و الأسفار .

إلى الشحر، ثم إلى عندل وهينن ثم إلى شبام وتريم، وكانوا أهل زهد وورع، ولشدّة حبهم للخير وحرصهم على الحق اتخذهم الناس ملجأ يلجئون إليهم للفصل فيما هم فيه مختلفون ، فكان آل راشد مع قلة عددهم ومع أنهم ليسوا من أرباب المال يتصدون للحكم بين المتخاصمين والمتنازعين ، ولقد ذاع صيتهم وانتشرت شهرتهم في أرجاء البلاد ، وصاروا يضرب بهم المثل في العدل ، ولذلك كان يهرع إليهم المتخاصمون من مسافات بعيدة تولوا الإمارة ا وكان سلطامهم الأعظم العالم الجليل عبدالله ابن راشد بن أبي قحطان الحميري ، ولد بتريم سنة ٥٥٣ هُجرية فرباه أبوه تربية دبنية . تعلم القرآن الكريم وحفظه ، وتفقه في الدين على بعض أئمة تربم كالإمام يحبى بن سالم بن فضل ( بافضل ) والإمام ألى بكر بن أحمد بن أبى ماجد ، والإمام فضل بن إبراهيم بن أبي جو اس : ثم سار إلى الهجرين ، وقرأ صحيح البخارى على الإمام ﴿ محمد بن أحمد بن أبي النعمان الهجراني ، ولما عاد إلى تربم تولى السلطنة وسنه لاتتجاوز الثلاثين ، فحكم بين الناس بالعدل ونفذ فيهم أحكام الشريعة دون تمييز بين الفقير والغيُّ ، ولا بين القوىُّ والضعيف ،فكان الناس لديه سواسيه . أنشأ دورا كثيرة لطلب العلم ، وبذل لتعليم الناشئين أموالا كثيرة ، وأكرم العلماء وأجزل لهم العطايا، وأكثر من الصدقات للفقراء والمعسرين ، وفتح لهم أبواب الرزق بما قام به من المساعدات لفلاحة الأرض وزراعها ، ومنح جميع التجار والفلاحين كل التسهيلات فكان عصره من أحسن العصور وأغزرها ، رخاء وأوفرها أمنا وأحرصها محافظة على العدالة والمساواة . سأله أحد المعجبين به بماذا تفتخر على غيرك من السلاطين ؟ فقال : أفتخر عليهم بثلاث خصال : لا يوجد في بلادي حرام ولاسارق ولامحتاج . وكتب إليه العلامة محمد بن أحمد ابن أبي الحب رسالة ومما قاله :

أبا علم الأفضال والجود والكرم وعلامة الآداب والعلم والحكم ويا عصمة الله الذي الناس ترتجى له دولة يرعى بها الذئب والغم ولقد بلغت تريم في عهده من العلوم الدينية مبلغا ليس له مثيل في حضرموت

ولا في اليمن ، فقد صارت كعبة يومها طلاب العلم من سائر أنحاء البلاد ، وكان يرحل

<sup>(</sup>١) كانت حدود سلطنتهم من الفرط غربا إلى قبر هود عليه السلام شرقا

إليها بعض اليمنيين من زبيد ، حتى إذا نالوا حظهم من علوم اللغة والدين عادوا إلى زبيد ونشروا هناك ما تلقوه من علماء تريم . قال العلامة على بن محمد بن أبى حاتم أبياتا فى مدح تريم وعلمائها حيما غادرهم إلى اليمن :

رعى الله إخوانى الذين عهدتهم ببطن تريم كالنجوم العوالم عليا حليف النجدة ابن محمد وأبنا أخيه الغرّ أبناء حاتم ومن فى تريم من فقيه مهذب وسيد أهل العلم يحيى بن سالم والمراد بيحيى هنا هو الإمام يحيى بن سالم بن فضل.

## استيلاء الزنجبيلي على حضر موت

فى سنة ٧٦٥ للهجرة هجم عزّ الدين عثمان بن على ّ الزنجبيلى و الى عدن و لحج من قبل دولة بنى أيوب ، فاستولى على الشحر ، ثم سار بجيشه إلى شبام وتريم ومريمة واحتلها دون أن يلتى أمامه مقاومة شديدة من الحضرميين ، ثم عاد إلى عدن بعد أن جعل آل راشد أن أنوابا عنه ، يبعثون إليه الخراج في كل سنة .

قال الكبسى فى ( اللطائف السنية ): « وفى سنة ٧٦٥ تو فى شمس الدولة توران شاه ابن أيوب فى الإسكندرية و دفن بهلا ، وكان عماله على إلين يبعثون بالخراج إليه ؛ فلما مات أظهر عماله الخلاف ومنعوا الخراج ، وضرب كل منهم السكة باسمه، إلا مظفر الدين فإنه ضعف عن العمل، فنهض إليه عثمان الزنجبيلي من عدن ، وأخذ البلاد التي بيده ، وتوجه عثمان المذكور إلى حضرموت فاستولى عليها ، وقتل من أهلها كثيرا ، واستفحل أمره وقويت شوكته ، وجعل عمر بن مهدى واليا على حضرموت من قبله ، ورجع إلى عدن » .

وفى سنة ٧٧٥ أظهر آل راشد الاستقلال وخلعوا الطاعة ؛ ولما بلغ ذلك الزنجبيلى أرسل عليهم جيشا وأدخلهم فى الطاعة ، وقتل كثيرا من علماء تريم الذين حرّضوا آل راشد على خلع الطاعة وإعلان الاستقلال ، وقبض على السلطان راشد وابنه شجنعة ، وأتى به إلى عدن وسجنهما . وفى سنة ٧٩٥ بلغ الزنجبيلي وصول الملك طغتكين ابن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على نفسه وهر ب المن أيوب إلى تعز وزبيد ، وقبضه على العمال المستبدين ، فخاف على العمال المستبدين ، فضاف المستبدين ، وقبض المس

من عدن ، فانتهز هذه الفرصة السلطان راشد وابنه وهربا ليلا إلى حضرموت ، ثم استقل آل راشد بالأمر ، واستمرّوا يحكمون البلاد نحو ثلاثين سنة ، وكانوا مثالا للمدل، وكان الناس في سعادة وهناء، ولكن بعض هؤلاء بطروا واستكبروا وعتوا عن أمر الله ، وسخروا من السلطة واحتقروا رجالها ، لأنهم نالوا السعادة بعد الشقاء عفوا بلا تعب ، وأتاهم المال من غير حساب ، فدعاهم السلطان إلى الصلاح والرشاد وبذل كل مجهود لهدايتهم إلى الطريق الأقوم ، وأرسل إليهم الوعاظ والعلماء ليردعوهم عن غيهم ، ويرشدوهم سواء السبيل ؛ ولكن لم ينفعهم وعظ الواعظين ، ولا نصح الناصحين ، فبقوا في طغيانهم يعمهون ؛ فغضب السلطان لذلك ولكن دون أن يعاقبهم وينفذ فيهم أحكام الشريعة ، كما كان في أوّل أمره ، إذ أصبح عاجزا عن تنفيذ إرادته ، حتى اعتزل السلطنة وتفرع للعبادة ، وتبتل للمكرمات واكتساب الخيرات ؛ فقيل له في اعتزال السلطنة فقال : ما وجدنا آل حضرموت يوالوننا على الحيرات ؛ فقيل له في اعتزال السلطنة فقال : ما وجدنا آل حضرموت يوالوننا على ودفن في مريمة . وبقتله ضعفت سلطنة آل راشد ، وتداعت أركانها للسقوط ، ودفن في مريمة . وبقتله ضعفت سلطنة آل راشد ، وتداعت أركانها للسقوط ، وكان رحمه الله سليم النية صافي السريرة ، طاهر الذيل غيورا على الحق عدوا للباطل ، وكان رحمه الله سليم النية صافي السريرة ، طاهر الذيل غيورا على الحق عدوا للباطل ، وطالحا تقيا ورعا ، شغوفا بنشر العلم وحب الخير .

خلف من بعد السلطان عبد الله بن راشد خليف تساهلوا فى الحكم، وتغافلوا عن توحيد مركزهم وتمجيد مقامهم وتعزيز سلطتهم . لم يؤد وا الأمانة كما يجب ، لم يهتموا بشكوى المشتكين ، ولا لظلامة المظلومين ، فضعفت سلطة الولاة ، وتلاشت هيبتهم وعجزوا كل العجز عن تنفيذ الأحكام وإصدار الأوامر ، فانتشرت الفوضى فى طول البلاد وعرضها ، فسيطر القوى على الضعيف ، وهضم حقوقه ، وطغى الغنى على الفقير واستعبده فى شئونه الخاصة .

يئس الشعب من ولاة الأمور ، وقطعوا كلّ أمل فيهم ، فاجتمع كثير من أولى الرأى وأرباب العلم ، وفكروا فى حالة الأمة وما تقاسيه من الفوضى والدمار ، وأرادوا عزل جميع ولاة آل راشد ، وجعل السلطة فى يد أفراد من عقلاء الأمة وعلمائها، ولكنهم وجدوا أن هذا يكلفهم أمرالاكثيرة واضطهادا شديدا من الأغنياء

والأقوياء الجبارين ، فكيف الأمر وليس بيدهم مال يتوصلون به إلى غرضهم الشريف كيف يخرجون من هذا المأزق الحرج ، ويتخلصون من آلام الفوضى وويلات الخراب ؟ وأخيرا استقر رأيهم على أن يستنجدوا بنهد ، فأرسلوا إليهم الوفود وطلبوا إليهم احتلال البلاد لإصلاحها ، وإعادة الأمن وبث العدالة .

#### . ښد

هم بنونهد بن زيد بن ربيعة بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة ، هاجروا من اليمن إلى حضرموت ، ولم يعرف بالضبط تاريخ هجرتهم ، ومن المحتمل أنهم جاءوا حضرموت في عهد ازدهار الدولة الحميرية ، فيها سكنوا في كسر قشاقش ، وكانوا وحدة لاتنجزأ وعروة لاتنفصم ، كانوا متحدين مترابطين متحابين لدرجة التعصب، وكانوا أهل قوة ومنعة ، وكانت الهضبة الواقعة في جنوب الفوهة والتي على مقربة من مدينة العروض معقلا يرابضون فيه لصد عارات القبائل التي تأتي من أنحاء اليمن ، وقد دحروا عدة قبائل كانت أرادت الهجوم على حضرموت وكسروها هنالك كانت المخينيق الواقعة بين حورة والعجلانية معقلا آخر من الناحية الشرقية . وكانت بلادهم من العجلانية إلى العروض . ومن الخماس إلى أعالى حدود سدية وكانت بلادهم من العجلانية إلى العروض . ومن الخماس إلى أعالى حدود سدية لكثرة النخل والكرم وأشجار السدّ . وكانت حاصلات أرضهم وافرة تزيد عن حاجتهم ، ولذلك كانوا يرسلون كثيرا من البلح والزبيب والدوم وأنواع الحبوب إلى هينن والهجرين وشبام للبيع ، ولم يكن هناك حاكم عام "يخضعون لأوامره ويلجئون بينهم ، وما احتدم من نزاع أو خصام .

وفى سنة ٩٤٥ هجم عليهم السلطان بدر بوطويرق الكثيرى وأخرجهم من الكسر إلى الشاقة ، فسار حسان بن محمد بن عامر النهدى إلى حاكم اليمن واستنجد به على السلطان بدر الكثيرى ، فأنجده بجيش ، ولكن فى أثناء قدومه إلى حضرموت ، توفى حسان بن محمد ، فعاد الجيش إلى اليمن ، ثم سار أخوه ثابت بن محمد النهدى إلى والى

اليمن ، وطلب إليه أن يتوسط بينه وبين السلطان الكثيرى لإعادة نهد إلى العدان ، فأجابه إلى ذلك، وسمح السلطان بدر الكثيرى لنهد بالسكن فى العدان و المخينيق وسدبة وشراح .

ثم اجتمعت كلمة نهد والجعدة على إيجاد حاكم منهم يدير شئونهم العامة ويصلح أمورهم، ويقيم بينهم العدل وينشر السلام، فجعلوا ثابت بن محمد النهدى حاكما عليهم، وهو أوّل حاكم نهدى خضعت له جميع قبائل نهد والجعدة . ولما مات قام بالأمر بعده ابنه سلطان ، ثم أخذ الحكم ينتقل من الأب إلى ابنه سنينا عديدة حتى استقر في يد الوالى على بن صالح النهدى .

و إلى القارئ شجرة تبين سلالة نهد ، ومن تفرّع عنهم من البطون ، من جدّ هم الأعلى ( نهيد ) إلى رئيسهم المعاصر لنا الآن وهو الحكم ( على ّ بن صالح النهدى ) ٥

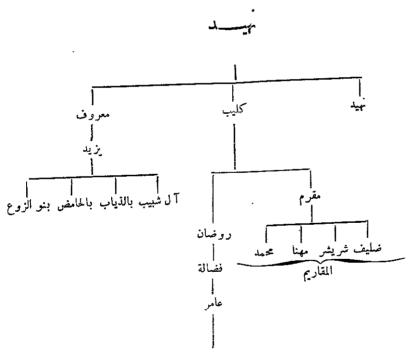

انظر سلالة عامر هذا في الصفحة الآتية :

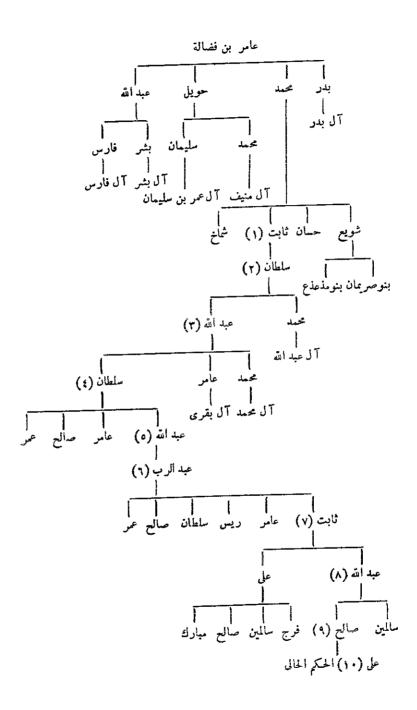

ولما جاءتهم وفود رعايا آل راشد ، رفضوا طلبهم في بادئ الأمر لأن بلادهم غنية فلم يطمعوا فى فتح بلاد أخرى ، ولم يطرأ على بالهم بسط نفوذهم إلى تريم، ولكن الوفود ألحوا عليهم ، فلم تر نهد بدا من إجابة طلبهم ، فساروا إلى شبام وحاصروها حتى استولوا عليها بدون قتال ، ثم ساروا فى طريقهم إلى تريم يستولون على القرية بعد الأخرى ، حتى وصلوا إلى تريم وحاصروها أياما ، ثم قتلوا عمر بن مهدى واستولوا على المدينة ، واستمرّ حكمهم ثلاث سنوات . وفي سنة ٦٢٣ هطلت أمطار كأفواه القرب ، فبلغ السيل الزبي و عمر الماء القيعان والربا ، واجتمعت سيول دوعن وعمد ووادى العين وهينن أشبه بالطوفان ، اكتسحت أمامها ديارا كثيرة وأشجارا لاتحصى ، وغرق كثير من الناس وانتشرت الأمراض ، فاضطرّ كثير من نهد لمغادرة تريم وشبام والعودة إلى بلادهم التي دمر السيل كثيرا من ديارها ونخلها وأشجارها ، وتركوا الأمر لعلى بن عمر بن مسعود ، فانتهز بنو سعد اشتغال نهد بإصلاح بلادهم فحاصروا شبام ، فرأى على ً بن عمر بن مسعود أنه ليس في استطاعته مقاومة بني سعد الأشدَّاء الأقوياء ، لذلك سلم إليهم شبام سنة ٦٢٥ وأخذ عسكره وسار بهم إلى الهجرين وحاصرها ، ولم يكن فيها من الرجال المدافعين غيرعدد قليل ، فأذعن له الأهالى وسلموا له البلد ، ثم سار إلى هينن فقاومه الأهالى مقاومة شديدة ، وكادوا يدحرونه لولا أنه رماهم بالمنجنيق، فانتصرعليهم واستولى على البلد سنة ٦٢٦؛ وفي هذه السنة نفسها سار إلى الشحر وكان أميرها عبد الرحمن بن راشــد بن إقبال ، وحاصرهم أياما فعرضوا له مبلغا كبيرا من المـال على أن يفك الحصار ويعود إلى حيث أتى ، فقبل منهم المال ووصل إلى هينن .

وفى سنة ٦٢٨ اشترى شبام من عيسى بن فاضل وجعلها مقرا لحكمه ، ثم سار بحيشه إلى وادى عمد وقاتل قبائلها ، ثم صالحهم وعاد إلى تريم واحتلها ، واستمر يحكم البلاد نحو ثمان سنوات ، كان فى خلالها ينهب أموال الرعايا ويكنزها دون أن يبذل شيئا منها لإصلاح العباد وعمران البلاد ، وفى سنة ٦٣٦ جاء عامر بن فضالة بن شماخ وطرد آل إقبال من شبام وتريم وسيون واحتل البلاد ، وفى سنة ٦٣٧ أراد مسعود أن ينتقم من آل شماخ ، فجمع رجالا من آل إقبال وآل أبى قحطان وهجم على تريم

ونهب سوقها وعاث فيها فسادا، فهرب أكثر السكان ولم تصل جمعة فى رجب وشعبان ورمضان؛ ولما علمت نهد بذلك ساروا إلى تريم وأخرجوا مسعودا منها، وتساموا البلاد من ابن شماخ واستمروا يحكمونها فى هدوء وسكون، ومع أنهم لم يعمروا البلاد بشىء فقد كانوا محبوبين من الأهالى، لأنهم كانوا أهل قناعة، فلم يرهقوا الناس بالضرائب ولم يأخذوا من أموال الرعايا شيئا غير مايذلونه من حاصل التمر، وبعد تلاث سنوات اضطروا لأن يولوا البلاد نفرا من أعيانها وسافروا إلى بلادهم، وهكذا تركت نهد إمارة حضرموت الوسطى مرتين، وفضلوا قعوظة على تريم الغناء الفيحاء مدينة العلم والحضارة، ولو أنهم ثبتوا فى الإمارة ووطدوا مركز هم بتولية رجال منهم من الفرط غربا إلى قبر هود عليه السلام غنية بغلانها قابلة للرقى والتمدين، وعلى أهلها مسحة من الحضارة، ولديهم حظ من العلم، ولكنهم لم يحلموا بذلك؛ ولعل أنظارهم مسحة من الحضارة، ولديهم حظ من العلم، ولكنهم لم يحلموا بذلك؛ ولعل أنظارهم قواهم ويوجهوها إلى إصلاح ما دمره السيل فى بلادهم. وعلى كل حال فتاريخهم السياسى يؤاخذهم على ذلك التقصير. ويحاسبهم على ما ارتكبوه من خطأ لتركهم إمارة واسعة النطاق كثيرة الخيرات.

أصبحت البلاد بعد تخلى نهد عنها فى اضطراب مستمر ، وفى زلزال متواصل ، وقد يهدأ الاضطراب ويسكن الزلزال ، ولكنه هدوء متقطع وسكون تتخلله هزات ، فحينها يشعرزيد بقوة ساعده وشدة بأسه ، وحينها يجول بخاطره ويطرأ على باله التسلط على العباد والبلاد يأخذ عدته ويصيح فى قومه ، فيهجم ويستولى على بلد أو أكثر من بلد ، ويعلن للناس حكمه الجديد ، وبعد مضى شهور عليه أوسنة أو أكثر من سنة ، يأتى عمرو برجاله فيطرد زيدا وأنصاره ويحكم البلاد حكما يخالف متن قبله . ولقد كان لتلك الاضطرابات والمشاغبات أثر سيئ ليس فى الحالة السياسية فقط ، بل وفى الحالة الأدبية والاجتماعية والاقتصادية أيضا ، فإن الحركة العلمية فى تريم وشبام خدت وتضاءل نورها ، وكاد ينطنىء ، وانحطت الأخلاق انعطاطا سيئا ، فأناس أعى قلربهم الطمع والحشع ، فتنازعوا وتحاربوا من أجل السلطة والحكم ، وأناس خنعوا قلوبهم الطمع والحشع ، فتنازعوا وتحاربوا من أجل السلطة والحكم ، وأناس خنعوا

وخضعوا لتصرّفات الحوادث ، وحبسوا إرادتهم وكتموا عواطفهم ، فلم يسدوا نصحا ولم ينهوا عن منكر ، وآخرون انتهزوا تلك الفرصة السائحة وانتهزوا خمود الحركة العلمية وتنازع الأقوياء على السلطة ، فسعوا بكل مستطاع وبكل ما لديهم من مكر ودهاء لتوطيد مركزهم ، وتقوية سلطتهم الروحية لاستعباد الناس باسم الدين .

أما الحالة الاقتصادية فسيئة جدا ، فقد انحطت الزراعة وانقطعت القوافل وساد الكساد جميع الأسواق ؛ ومما زاد الطين بلة والحرق اتساعا قيام آل جميل ضد بنى ضنة سنة ٧٦٨ ، وتنازع عبد الله بن محمد بن أحمد بن يمانى وابن أخيه راصع بن دويس على الولاية سنة ٧٧٤ ، وظهور حرب السرق الأولى فى الهجرين التى أثارها آل محفوظ سنة ٧٧٤ والحرب الثانية سنة ٧٧٥ .

فهذه الحوادث وهذه النكبات المتواترة ، خذلت العباد وأنهكت البلاد . ولقله كان من خذلان الأسواق وانقطاع القوافل عن الورود إليها لقلة الأمن أن ازداد القحط سنة ٧٧٦ ، فارتفعت فيه الأسعار ارتفاعا عجز انناس معه عن شراء الضروريات ، حيث بيع العمر رطل بدرهم والطعام شطر بدرهم . وفي دوعن بيع الطعام ، (مصرا) بدينار وبيع الفقوز ستين بدرهم .

# الدولة الكثيرية فى دورها الأول

آل كثير أعظم قبائل همدان ، وأشد ها قوة وأشرفها مقاما ، وأعزها رجالا ، لهم نفوس كبار وآمال عظام ومطامح جسام . وهم قبائل كآل عامر ومنهم آل عبدات وآل كدة وآل عبد العزيز وآل عمر ، ومن هؤلاء آل فاس وآل عاس وآل مهرى وآل جعفر بن طالب وآل مرعى بنطالب وآل عمر بن سعيد بن طالب ؛ وهناك أفخاذ كآل سند وآل جعفر بن بدر وآل منيبارى وآل صقير وآل زيمة وآل سعيد بن مرعى ، جميع هذه البطون والأفخاذ، وكذلك آل باجرى وآل جابر والعوامر وآل سيف هم من آل كثير ؛ وفي ظفار توجد قبيلة كبرى منهم يقال بنى كثير ، وسنتكلم عنهم في الجزء الثاني .

طمح آل كثير إلى الملك وسعوا إليه من قديم ، ولكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، إذ كانت كندة باسطة ذراعيها على الأحقاف، وكانت صاحبة الحول والطول، ولما بدأت كندة تنكمش وتتقلص حيما اعتراها الوهن ودب إليها الانحلال ، هب آل كثير وسعوا وراء الملك سعيا حثيثا حتى نالوه ، ولكن كان ملكهم ينبسط مرة ويتقلص أخرى ، لتخاصمهم وتنازعهم فيا بينهم وفيا بين غيرهم من المنافسين ، حتى إذا كانت سنة ٧٨٦ بدأ ينتعش من جديد وتسرى فيه روح الحياة ، حيث جمع آل كثير كلمتهم ووحدوا صفوفهم وتعاونوا وتناصروا واستولوا على الشحر . اشتهرمهم فيها السلطان بدر بن محمد الكثيرى ، إذ حكم بالعدل فهابته الناس ، ونشر الأمر بعد أن كان مفقو دا لكثرة غارات قطاع الطرق من سكان الجبال ، ولقد أصبحت الشحر في عهد هذا الشهم المقدام المدينة الوحيدة في القطر الحضرى التي تتمتع بالعدل والسلام والتي يجد فيها الزلاء من التجار وغيرهم راحة وهناء . ولشدة حرص السلطان بدر ابن محمد في الوئام والوفاق ، كان يسعى بين المتخاصمين بالموعظة الحسنة ، ويدعوهم الى التسامح فيا بينهم ، فإذا أبي أحد الحصمين الصلح أصدر حكمة على الظالم في شدة الى التسامح فيا بينهم ، فإذا أبي أحد الحصمين الصلح أصدر حكمة على الظالم في شدة

وفي غير محاباة . ولقد حاول إعادة مجد الشحر القديم وشهرتها الواسعة التي بلغت فى الجاهلية إلى أقصى حدود الجزيرة العربية ورن صداها في آذان الفينيقيين والفلدانيين والمصريين، حيث أرسل رسله إلى الحبشة واليمن والبحرين لنشر الدعاية للشحر ودعوة التجار إليها لمبادلة المتاجر والسلع ،ولكن من سوء حظّ الشحر ومن سوء حظ الحضارم جميعا أن قبائل آل كثير في حضر موت الوسطى عادت إلى ما كانت عليه من التنازع والتخاصم والتناحر بالرغم من المساعى العظيمة ، والجهود الجبارة التي بذلها المصلح الكبير السلطان بدر بن محمد الكثيرى لإصلاح ذات بيهم وجمع شملهم ، وقد زاد الخرق اتساعا والفتنة اشتعالا قطع صلاتهم بالشحر ، وظل السلطان بدر مع عدد قليل من رجاله يحكم الشحر في هدوء ، ولكن مع خوف متقطع ، وكأنه علم أن كندة متأهبة لاسترداد الشحر . فأرسل رسله إلى قومه يطلب إليهم رجالا لتحصين الشحر ، وللدفاع عنها ضد المعتدين ولكنهم لم يعيروه التفاتا، ولم يمدوه بشيء لتخاذلهم وتفرّقهم ؛ ولقد صح ما كان يتوقعه ، فقد انهزت كندة هذه الفرصة السانحة ، وقام سيدهم سعيد بن مبارك بن فارس بإدجانة الكندى يستفرُّ قومه ويدعوهم لاسترداد الشحر ، فلبوا نداءه وأتوه مهطعين وحاصروا الشحر أياما دافع في خلالها السلطان بدر دفاع المستميت ، ولكنه لم يستطع مواجهة قوّة كندة ورجالها البواسل ، وهو في ذلك معذور كل العذر ، إذ ليس لديه من الجيش ما يوازى جيش الكندى ، ثم استولوا عليها بعد ذلك سنة ٨٣٨ .

كان لسقوط الشحر فى يد كندة أعظم رجفة وأبعد صدى فى نفوس آل كثير، وقد تألموا أشد الألم ولكن لم ينفعهم هذا التحسر والتألم، ألم ينفرهم سلطانهم بعاقبة التخاذل والتخاصم ؟ ألم يطلب إليهم مددا للدفاع عن الشحر والذود عن حوضها ؟ أماكان الواجب عليهم الذهاب إلى الشحرلمناصرة إخوانهم المحاصرين؟أليست الجريمة جريمتهم والحطأ صادرا منهم ؟ إن مسئولية سقوط الشحر لا تلقى على عاتق السلطان بدر بن محمد الكثيرى ، فقد دافع هو وأنصاره القليلون دفاع المستميت ، حتى إذا أحاطت به الأخطار من كل جانب ورأى الهلاك سيبيده ومن معه ، انسحب من الميدان وسلم لأعدائه البلد ، إنما المسئولية تلقى على تلك القبائل الكثيرية التى لم تنصر الميدان وسلم لأعدائه البلد ، إنما المسئولية تلقى على تلك القبائل الكثيرية التى لم تنصر

سيدها وتنجده برجالها . لقد ظن الناس أن آل كثير بعد انكسارهم في الشحر سيتحدون ويجتمعون ويوحدون صفوفهم ويؤلفون بين قلوبهم لاسترداد الشحر ، ولكن لم يكن شيء من ذلك ، بالرغم من المساعى الجبارة التي بذلها بعض عقلائهم لتوحيد كلمتهم وبالرغم من تقديم آل باجرى والعوامر أنفسهم لمساعدتهم للحرب ضد كندة ، ذلك لأن الخلاف والشقاق والمشاغبات القائمة بينهم از دادت انتشارا واتسع نطاقها وتفاقم خطبها ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم يكن لديهم من المال مايكفيهم لمؤنة الحملة على الشحر ، ولذلك اضطر كثير مهم لمغادرة أهله والنزوح إلى الخارج للإرتزاق .

## كندة في دورها الثاني

بعد أن احتلت كندة الشحر تولى الحكم فيها المقدام سعيد بن مبارك بن فارس بإدجانة الكندى ، وكان هذا الأمير حليا حازما يقظا مهابا من جميع الناس ، وكان يجبّ قومه لدرجة التعصب ، يلم شعبهم ويرأب صدعهم ويكرم عظيمهم ويطعم فقيرهم ويواسى مريضهم ، وقد أبنى شئون الشحر كما كانت فى عهد السلطان بدر ابن محمد الكثيرى ، إلا الدعاية للشحر فى الخارج فإنه لم يهتم بها ولم يلتفت إليها ، ولكنه بعث رسله إلى القبائل البدوية يدعوها القدوم بقوافلها إلى الشحر ، لينافس بذلك أسواق هين وشبام وتريم وسيمون ، فلم يفلح لشهرة هذه الأسراق وسهولة المواصلات إليها وسرعة بيع الواردات فيها .

ولقد حاول آل محفوظ وآل مساعد الهجوم على حضرموت الوسطى لاحتلالها، ولاخضاع القبائل الكثيرية كى لاتقوم لهم صولة ، وكيلا يهبوا لاسترداد الشحر ، ولكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا ، لأن سيدهم أمير الشحر لم يوافقهم على ذلك ، ولم يرض أن يجازفوا بأرواحهم بين أفخاذ آل كثير ، لعلمه أن هؤلاء وإن كانوا متخاصمين ، فلا بد أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا ضد عدو هم المهاجم ، ومتى انتصروا فلا شك أن نشوة الانتصار تسوقهم لاسترداد الشحر .

استمر الأمير سعيد بن مبارك الكندى يحكم الشحر ويسوس الناس بسياسته الحازمة

ويدير شنونهم بما عرف به من العدل وحبّ الحير . ولما مات قام بالأمر بعده ابنه الأمير محمد بن سعيد ، فاقتنى أثر أبيه وتتبع خطواته ، ولقد ساعدته الثروة التى تركها له أبوه ، والتى كانت من نتائج إصلاحات السلطان بدر بن محمد الكثيرى ، ولقد بذل كل مجهود فى تحصين الشحر برجال من قومه ومن الحموم ، واشترى كثيرا من المراكب الشراعية لتقوية المواصلات وتنشيط العلائق وتوثيق الروابط بين الشحر وعدن وبينها وبين ظفار وبربرة ، واستمال إليه كثيرا من قبائل البادية بمبالغ من المال كان يبعثها إليهم كهدايا ، وبالأخص الحموم ، فقد وطد علائقه بهم وأمر بعض رجاله أن يتزوّجوا منهم كى تقوى الروابط ، وحتى لا يستطيعوا أن ينحازوا إلى آل كثير ضده . ذاع صيته وعظم قدره واحترمه الأصدقاء والأعداء ، واعترف له بالفضل الحصوم ، ولا غرو فقد ولد من أب كان سيد كندة ، ومن أم عرفت بالذكاء وسرعة البداهة وقوّة الذاكرة ، كما اشتهرت بالسياسة والبلاغة وقوّة التأثير والجاذبية ، وقد كانت تتولى الحكم فى غيبة ابنها ، لأنه لا يوجد فى الشحر من الرجال والنساء من يفوقها فى العقل والحزم وبعد النظر .

## محاولة كندة احتلال ءدن

في سنة ١٥٨ للهجرة اشتد النزاع والخصام بن يافع آل أحمد وآل كلد في عدن، وكانوا إذ ذاك أصحاب الكلمة النافذة والأمر المطاع في حكومة عدن، وكانت الحصون بيد آل أحمد، فثارت الحرب بين هؤلاء وبين إخوانهم آل كلد، هرب الحاكم المسعودي خوفا من الاغتيال، فاضطربت شئون عدن، واختل الأمن فيها، وكثر النهب والسلب؛ فجاء المؤيد بجيشه من زبيد واحتل عدن، فخاف آل أحمد اتساع نفوذ آل كلد وذهبوا إلى بني ظاهر وشجعوهم على احتلال عدن، فجاء هؤلاء بجيش تحت قيادة نقباء يافع من آل أحمد، فخاف آل كلد على أنفسهم وفر كثير منهم إلى الشحر، ولما وصلوا هناك حثوا الأمير محمد بن سعيد الكندي على احتلال عدن، وتعهدوا له بأن يضحوا كل مرتخص وغال في سبيل الاحتلال، فأعد الكندي جيشا خليطا من قومه ومن يافع ومن الحموم ومن المهرة، وسافر بهم في تسعة مراكب، خليطا من قومه ومن يافع ومن الحموم ومن المهرة، وسافر بهم في تسعة مراكب،

وما كان لهذا الشاب الكندى أن يجازف بجيش أغلبه يجهل مخاطر البحر ويرحل بهم إلى بلاد نائية عن عشيرته؛وفيها بنو طاهر وعلى مقربة منها أمراء المسعودي بجيوشهم، ولكن نفس هذا البطل أكبر من جسمه، وآماله تنوء من حملها الجبال ، ولقد حاولت أمه بنت معاشر منعه عن السفر فلم يرضخ لنصحها ولم يُثقيم لكلامها وزنا، فأبحر بجيشه بعد أن ولى أمه الحكم بالنيابة ، وهي أول حضرمية تولُّت الحكم في الشحر ، ولما علم أهل عدن بقدوم الأمير الكندى ، ولم يكن إذ ذاك في عدن أحد من سلاطين بني طاهر غير نائبهم الشريف على بن سفين ، حصنوا البلد بما فيها من يافع والجيوش والبربر ، وأرسل الأمير على بن سفين إلى بني طاهر يطلب منهم المدد ؛ وفي يوم الاثنين ١٢ من شهر ربيع الثاني جاء السلطان الظافر عامر بن طاهر إلى عدن بعسكره من ضليعة ، ولما بلغ ذلك الكندى أشار له كبار جيشه في أن يتراجعوا بمراكبهم إلى البحر ويتظاهروا بالاندحار ، حتى إذا اطمأن الأعـداء على أنفسهم أعادوا الكرّة على غرّة ، ولكن الكندى أبي إلا الهجوم في مساء ذلك اليوم غير مبال بكثرة جيش أعدائه ومن سوء حظه أن هبت عاصفة شديدة حالت بينه وبين عدن، وأغرقت بعض مراكبه بما فيها من مؤن و ذخائر ، فاضطر ً لأن يرجع إلى البحر ، فركب هــو وبعض رجاله مركبا فانقلب بهم المركب لشدّة العاصفة ، وكاد الأمير الكندى يغرق لولا أنه آوى إلى الساحل هو ومن معه. ولما علم بهم جيش بني طاهر خرجوا من حصونهم وأسروا الأمير الكندى ومن معه وسجنوهم . ولما بلغ ذلك إلى الشحر جمعت أمه الحاكمة بالنيابة الأعيان واشتشارتهم في أمر ابنها ، فانكمشوا وقبعوا خوفا من أن يغتالهم آل طاهر في عدن ، فسافرت هي بمفردها إلى عدن ؛ واجتمعت بالسلطان الظافر عامر بن طاهر وفاوضته ليطلق سراح ابنها من السجن ، فامتنع السلطان في بادئ بدء ، ولكنه في النهاية خضع لقوَّة تأثيرها وبلاغتها وصراحتها ، فأجابها إلى ذلك . وعادت به أمه إلى الشحر .

وتوفى عقب وصوله مسموما من بنى طاهر ، فخسرت البلاد رجلا مقداما وحاكما حازما ووطنيا مخلصا ، وحزنت عليه الأمة حزنا شديدا ، ولقد أبدت أمه من الرزانة ورباطة الجأش ما أدهش العقول وحير الألباب ، فقد نادت فى الناس بوفاة ابنها والدموع تنحدر من عينها بهدوء، وهد أت روعهم وواستهم فى فقيد البلاد،

## الحالة السياسة بعدوفاة محمد

بعد أن توفى الأمير محمد بن سعيد الكندى لم تجر الأمور كما كانت في عهده ، وبالرغم من الجهود التي بذلتها أمه لإعادة الطمأنينة والسلام في أرجاء البلاد ، وذلك لأن الذي تولى الحكم أخوه ، وكان هذا ضعيف الرأى قصير النظر سريع الغضب كثير الطيش . ولقد حاولت أمه أن تهديه بآرائها الصائبة وأفكارها الحكيمة ، ولكنه كان متعصبا لرأيه للرجة الجمود ، وقد قطع ما كان يمنحه أخوه لرؤساء قبائل البادية من الهدايا الكريمة ، فانقطعت بذلك الصلات بينه وبين قبائل البادية ، كما قطع صلائه بآل محفوظ وآل مساعد وآل مرتع ، حيث لم يسع لإزالة ما حصل بينهم من خلاف وقداق ، ولعله عاجز عن ذلك كل العجز ، أو لعله كان لا يريد أن يوزع أعماله وقو ته حارج حدود الشحر ، ولكن هذا ضعف في السياسة وقصور في النظر ، ولو وقو ته خارج حدود الشحر ، ولكن هذا ضعف في السياسة وقصور في النظر ، ولو منا أما الشحر عارضوا في توليته ، لوا أنهم ولوا عليهم أمه الحازمة لظلت الأحوال كما كانت من قبل ، وربما كانت تتحسن أكثر ، ولكنهم كانوا ضعاف الإرادة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كانوا يرون من العيب عليهم الخضوع لأحكام امرأة ، والانقياد لأوامرها ، على أن تلك السيدة الكندية أكبر منهم عقلا ، وأوفرهم حزما ، وأبعدهم نظرا ، وأعقهم فهما لبواطن الأمور وظواهرها وعواقبها .

انقطعت الصلات بين الشحر وقبائل البادية ، وقام جماعة من الحموم يقطعون السابلة ويلقون في قلوب الناس الرعب ، ففقد الأمن وانكمشت المواصلات التجارية ، فكسدت السوق وأخذ التجار يرحلون إلى ظفار وعدن ، وإلى شبام وتريم ، فساءت الحالة وازدادت ضنكا وتعاسة ، وأمست الشحر تكافح مصائب لم ترمثلها من قبل ، وكأن الشحريين يئسوا من الحياة ، وقطعوا كل أمل في النهوض ، فخمدوا وركدوا ، وما أشبه هؤلاء بأولئك الذين يرون النار تاتهم بيوتهم وهم واقفون أمامها يتفرجون ويلهون .

## الدولة الكثيرية

#### في دورها الثاني

قلنا إن بعضا من آل كثير اضطرُّوا للهجرة إلى الخارج للارتزاق، وكان في مقدمة هؤلاء المهاجرين السيد جعفر بن عبد الله بن على بن عمر الكثيرى ، فقد اتخذ ظفار ا مركزا لتجارته ، وساعدته الظروف حيث أصبح بعد بضع سنين من أرباب المال . كان هذا المقدام ذا غيرة مشتعلة وحمية متقدة نحو عشيرته ، ولأخلاقه الكريمة وخصاله الحميدة وآرائه السديدة أحبه الناس وركنوا إليه واتخذوه نصيرا ومعينا لهم فى أمورهم الحاصة والعامة ، وكان ينوب عن التجار النازلين هناك في الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم عند حاكم ظفار . لم ينس هذا السيد صدمة الشحر حتى نكب بها قومه ، ولم يرض أن تبتى الشحر فى يد كندة وتحت سلطتها ، لذلك باع جميع أملاكه فى ظفار ، وسافر هو وابنه عبد الله إلى حضرموت ، فسعى أوَّلا لإصلاح قومه وإزالة ما حدث بينهم من خلاف وشقاق، حتى استطاع بعقله الراجح وفكره الناضج وشخصيته البارزة أن يجمع كلمتهم ويؤلف قلوبهم ويوحد صفوفهم ؛ ثم كوَّن منهم جيشا وسار به إلى. الشحر وهجم عليها بدون سابق إنذار، فاستولى عليها دون أن يلقى أمامه مقاومة شديدة وذلك سنة ٩٠١ ، وظلُّ يحكم الشحر مدة من الزمن ، ثم ولى ابنه عبد الله الأمر ، وسار هو إلى شبام وحرص كل الحرص على بقاء الاتحاد والوئام بين عشائره ، فأصبح آل كثير بفضله متحدين مترابطين ؛ ثم سار إلى بور، وهناك أدركته الوفاة في ذي الحجة سنة ٩٠٥ ، ففقدت البلاد رجلا عاملا ووطنيا مخلصا وسياسيا محنكا ، وكان محبوبا لدى جميع الناس ، ذا سيرة حسنة . وأما الأمير عبد الله بن جعفر الكثيرى فقد ظلَّ يحكم الشحر في هدوء حتى عاجلته المنية سنة ٩١٠ . ثم قام بالأمر بعده ابنه الأمير محمد بن عبد الله الكثيرى ، وكان هذا سلم النية ضافى السريرة ضعيف الإرادة

قصير النظر ، حصر أعماله الضيئلة فى الشحر ، وقطع كل علاقة بقومه فى حضرموت الوسطى ، وبنى بينه وبينهم ردما من حديد ، فساءت حالم ودب إليهم الحلاف والشقاق والحصام ، فتلاشت هيئهم وذهبت ريحهم ، واستبد بالحكم فى تريم محمد ابن أحمد بن جردان ، وفى شبام كان السلطان بدر بن محمد الكئيرى حاكما ، ولكن كان ضعيف الإرادة سليم النية لاينفذ له أمر ولا يقام له وزن ولايرفع له ذكر ، قبع فى قصره وترك الأمر لمن دونه من الرؤساء ، يحكمون حسب أهوائهم ، ويتصرفون فى حقوق الشعب كما يريدون ، ويذيقونه ألوانا من الظلم والعذاب ، ولما توفى سنة وتريم وسيون ، وتعدى الأقوياء على حقوق الضعفاء ، ففقد الأمن فى أرجاء البلاد وتريم وسيون ، وتعدى الأقوياء على حقوق الضعفاء ، ففقد الأمن فى أرجاء البلاد واختل النظام . هكذا اضطربت الأحوال واختلت النظم ، وأصبحت الفوضى ضاربة أطنامها فى طول البلاد وعرضها ، ولقد هم آل محفوظ وآل مساعد بالهجوم على شبام وطرد آل كثير منها ، وأرادت ذلك نهد أيضا ، ولكن الظروف لم تساعدهم على شبام وطرد آل كثير منها ، وأرادت ذلك نهد أيضا ، ولكن الظروف لم تساعدهم على شائر والفتنة مشتعلة؟ هكذا أمست الدولة على ذلك ، إذ التنازع والتخاصم فيا بيهم ثائر والفتنة مشتعلة؟ هكذا أمست الدولة ويتعدى على حقوق الضعفاء الأقوياء الحيارون .

فى مدينة شبام وفى قصر من قصور ها الشاهقة شاب لم يتجاوز العشرين من عمره ، حاد الذكاء قوى الذاكرة بعيد النظر كريم السجايا حميد المزايا ذو ثروة واسعة تركها له أبوه وجده ، ولكنه ليس من أولئك الشبان الكسالى الذين يأكلون ويشربون وينامون ، بل هو طموح للمجد عزيز النفس حر الضمير ، ذو غيرة متقدة وحمية مشتعلة على عشيرته الأقربين ، ذلك هو بدر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن على ابن عمر الكثيرى الملقب بأبى طويرق ، والمولود سنة ٩٠٢ لم يرض هذا النبيل أن يرى ملك آبائه ممزق الشمائل مقطع الأوصال ، لم يسمح له ضميره الشريف بالجمود يرى ملك آبائه ممزق الشمائل مقطع الأوصال ، لم يسمح له ضميره الشريف بالجمود ملك والحمود على ما حل بقومه من الخذلان والحسران ؛ فهب يعمل بكل جهده لإنقاذ والحمود على ما حل بقومه من الخذلان والحسران ؛ فهب يعمل بكل جهده لإنقاذ ملكه وإحياء قرمه ، وجاس خلال الديار باحثا عن رجال ليضم أصواتهم إليه ويكون منهم قوة تكتسح ما سيعترضه من العقبات والعراقيل ، ولكن لم يجد من يلبى نداءه منهم قوة تكتسح ما سيعترضه من العقبات والعراقيل ، ولكن لم يجد من يلبى نداءه

ويشد ً أزره ويكون له عونا ونصيرا ، كأن القوم رضوا بتعاسة الحال وسوء المنقلب، كأنهم قطعوا كل أمل فى إحياء ملكهم واسترداد ما اشتراه آباؤهم بالدم . حاول بدر ابن عبد الله أن يسوس الشعب ويرشدهم إلى الصلاح والفلاح ، ولكنه لتى أمامه كثيرا من أقر بائه يعاكسونهويقاومونه وينصبون له العداء ويحفرون في سبيله الحفائر، لذلك اضطرّ أن يغادر البلاد ليأتى بقوم يستردّ بهم الملك الضائع والحكم المفقود ، فسافر حتى إذا وصل اليمن في شهر ذي الحجة سنة ٩٢٥ طلب إلى الإمام أن يمدُّه بجيش ، فأمره بالبقاء لديه ليشاهد وفود القبائل التي تأتيه لتهنئه بالعيد ليختار القبيلة التي تروقه وتعجبه، فوقع اختياره على يافع، وانتخب منهم خسة آلاف، فسافر بهم إلى حضرموت، ولما وصلوا إلى الشحر تخلف عنه جماعة من يافع وسكنوا هناك، وسار بالبقية إلى دوعن وهناك أبقى جماعة من بني بكروآل يزيد وآل بطاطي، ثم سار قاصدا شبام ، فعلمت بقدومهم قبائل نهد واحتشدت فى نجران لصدَّهم ، فالتبى الفريقان وسارت بينهم الحرب ، وكان النصر لبدر وقومه وتخلف في نجران وسدبة جماعة من بنى بكر ؛ ثم سار إلى شبام واحتلها فى شهر رجب سنة ٩٢٦ وحصنها برجال من يافع (الموسطة) ؛ ثم سار إلى تريم واحتلها في محرم سنة ٩٢٧ ، وطرد منها محمد بن أحمد بن جردان ، واتخذها مركزا لدولته وحصنها برجال من يافع (آل لبعوس)؛ كما حصن سيوون بجيش من يافع ( الظُّنُّبي) ، ثم سار إلى هينن واستولى عليها ، وجعل عبد الله ابن على بن عمر المرهون حاكما عليها من قبله ، ثم أرسل جماعة من يافع إلى السلطان محمد بن عبد الله بن جعفر الكثيرى ليضمهم إلى الجيش ، لتعزيز الشحر ولتأمينها من عارات الأعداء وقطاع السبيل.

هكذا أحيا السلطان بدر بوطويرق الكثيرى ملكه المندثر وسلطانه المضمحل ، وبعث فيه القوّة وروح النشاط ، بعد الحمود والجمود ، وأعاد لقومه مجدهم الضائع وشرفهم المحتضر ، رفع اسمهم وأحيا ذكرهم وبوأهم مقعدا عليا . كان شديدا في حكمه قاسيا في أمره ، ولكن كانت هذه الشدة وهذه القسوة في صالح الأمة ولمنفعها ، كان متواضعا يجالس الكبير ويحادث الصغير ويعطف على الفقير ، قرّب إليه العقلاء متواضعا يجالس الكبير ويحادث الصغير ويعطف على الفقير ، قرّب إليه العقلاء والفضلاء واتخذهم بطانة له ، وكان بين هؤلاء أفرادا ليسوا من آل كثير ، اختارهم والفضلاء واتخذهم بطانة له ، وكان بين هؤلاء أفرادا لينو من آل كثير ، اختارهم

لعقولهم الراجحة وأفكارهم الناضجة ، غاضا النظر عن جنسياتهم وأرومتهم ، الأمر الذى أغضب جماعة من عشيرته وجعلهم ينقمون عليه ويرمونه بالبله وحسن النية . كان يجزل العطايا للعلماء ويغدق على الشعراء والأدباء الهبات ، فمدحه هؤلاء وأثنوا عليه وشكروا له فضله الوافر ومعروفه الغزير .

#### ظهور حزب سیاسی منافس له :

في سنة ٩٣٣ ظهر حزب سياسي ضد السلطان بدر تحت قيادة الأميرين محمد ابن عبد الله بن عمر الكثيرى ومحمد بن بدر بن محمد الكثيرى، وكان الدافع الأكبر لقيام هذين الأميرين هو انفراد السلطان بدر بتلك الشهرة الواسعة النطاق التي أحرزها من إحيائه الدولة الكثيرية وتوليه قيادتها . ثم إنه لم يشرك الأمير محمد بن بدر فى ولاية شبام ، مع أن أباه كان واليا فيها ، وليس امتناع السلطان بدر عن ذلك لشيء سوى ضعف شخصية الأمبر محمد وعدم مقدرته للقيام بأمرشبام ، ولكن الأمير محمد عد" حرمانه من السلطة إسقاطا لقدره . ولقد قوى هذا الحزب السياسي واتسع نفوذه حيث تدخل في الأحكام وعاكس أوامركان يصدرها السلطان بدر، ولكن السلطان بدر أدرك أغراض ذلك الحزب وما يحوكه ضده من الأعجال وخشى على مركزه من السقوط ، لذلك ألتى القبض على الأميرين محمد بن عبد الله ومحمد بن بدر وزجهما في السجن ، وأرسل إنذاراته الجبارة لبقية أعضاء الحزب ، وهددهم بالويل متى عادوا للمعارضة والمعاكسة والتحريض ضد السلطة الحكومية ، وظل الأسيران محبوسين فى حصن مريمة حبسا احتياطيا شريفا ، حتى توفى الأمير محمد بن بدر الكثيري في رمضان سنة ٩٤٩ بعد أن قضي ستة عشر سنة ، وفي سنة ٩٥١ سعى بعض عقلاء آل كثير لدى السلطان بدر لإطلاق سراح الأمير مجمد بن عبد الله من السجن ، فأجابهم إلى ذلك ، وسافر الأمير محمد إلى الحجاز .

#### إرسال جيش لفك حصار الترك :

فى سنة ٩٤٥ أرسل السلطان سلمان العثمانى جيشا إلي اليمن تحت قيادة وزيره سنان

باشا الأرناءوطى ، ولما وصل هذا إلى عدن طلب إلى أميرها عامر بن داود أن يسمح لجيشه بالنزول فى عدن لشراء حاجياتهم ، وكان القائد قد أوعز لهم بأن يغدروا بأهل عدن ، ولما كانوا هناك ألقوا القبض على الوالى عامر بن داود وعلى من حوله من الأعوان وأتوا بهم إلى القائد سليان باشا فشنقهم هذا وصلبهم ثلاثة أيام واحتل عدن وبقتل عامر بن داود انقرضت الدولة الطاهرية التي هي من الدول الشافعية التي حكمت اليمن ، وقامت بمحاربة البرتغال والترك وأخدت فتن أئمة الزيود . ثم أرسل سنان باشا جيشه للهجوم على الشحر واحتلالها ، ولكن السلطان بدر بوطويرق الكثيرى استعلم للطوارئ حيث حصن الشحر برجال من قومه ، وأرسل سفنه الحربية تطوف بين الشحر والمكلا ، فعاد الجيش التركي خائبا مخذولا ، ثم توجه الجيش التركي إلى اليمن لاحتلالها ولكن اليمانيين ثاروا جميعا ضد الترك وحاصروهم في زبيد ، وثار أهل عدن ضد الحكم التركي ، وولوا عليهم على بن سليان البدوى صاحب خنفر ، وذلك سنة ٥٣ فضد الحكم التركي ، وولوا عليهم على بن سليان البدوى صاحب خنفر ، وذلك سنة ٥٣ ولشدة كراهية العدنيين للترك لقتلهم الوالي عامر بن داود فقد تعاهدوا مع البر تغاليين ولشدة كراهية العدنيين للترك لقتلهم الوالي عامر بن داود فقد تعاهدوا مع البر تغاليين على أن يكونوا يدا واحدة ضد الترك .

ولما بلغ ذلك إلى السلطان بدر الكثيرى خاف أن يقوى نفوذ البر تغاليين فى عدن ويستولى على حضرموت وقد منع الترك عنها، كذلك أرسل جيشه إلى زبيد لفك حصار الترك وألزم أهل اليمن بطاعتهم ليتمكنوا من سحق البرتغاليين وفعلا ساروا بالجيش التركى والحضرى إلى عدن واحتلوها سنة ١٥٥ بعد أن جاءهم المدد من داود باشا من مصر، وقتلوا على بن سليان البدوى والى عدن وبعضا من رجاله ، وقضوا على سلطة البرتغاليين وبددوا جمعهم ، وهكذا عادت عدن للحكم التركى، كما أصبحت اليمن خاضعة لهم بفضل السلطان بدر بوطويرق الكثيرى .

# اعترافه بالطاعة للنرك وعزله من الحكم:

فى سنة ٩٧٠ اعترف السلطان بدر بوطويرق الكثيرى للنرك بالطاعة والولاء والسبب مجهول، ولعله لما رأى اليمن وعدن وظفار خضعت للترك خاف أن يحدث

<sup>(</sup>١) قال الكبّن بليفر فى كتابه « A History of Arabia » : إن عدد البرتغاليين الذين هجموا على عدن سنة ٩٢٠ هو ٢٥٠٠ منهم ثما نمائة جنّدى من الهنود وفازوا فى البداية ثم هزموا بعد أربعة أيام .

من جيرانه ما لا تحمد عقباه من هجوم وعدوان وليس لديه من العكد والعُدد مثل ما عند النرك ، ثم إنه أراد أن يوطد العلائق ويشد صلات الولاء بينه وبينهم ، لذلك اعترف لهم بالطاعة ، وأرسل إلى القسطنطينية هدايا فاخرة منها بعض أسرى من الإفرنج في واقعة الشحر مع البرتغال ا

وقد أشار إلى ذلك شاعر حضره ت فى القرن الحادى عشر الشيخ عبد الصمد باكثير من قضيدة يمدح بها السلطان عمر بن يدر:

قمتم بحق ابن عثمان وطاعته محبة هى منكم عن أب فأب كثل ما أسر الإفرنج من قدم أبوك بدر بن عبد الله ذو الحسب ساروا بهم فى وثاق الأسر قدصفدوا بعضا وبعضهم قد غل باللبب هناك كان إلى اصطمبول مقدمهم إلى سليان يالله من عجب وبعدها فى زبيد حيث طال على عساكر الروم ٢ ضيق الحصر والتعب أرسلتم المال والأمداد نحوهم وكل غال من المشحوم والذهب

ولكن بعضا من كبراء عشيرته لم يوافقوه على ذلك ، كما عارضوه فى إرسال النجدة ألهك حصار النرك فى زبيد ، ونقموا عليه ورموه بالجبن ، وفى مقدمة هؤلاء الناقمين ابنه الأمير عبد الله بن بدر الكثيرى ، ومما زاد الطين بلة سكوته إزاء معارضة أهل هين للحكم الكثيرى ، وقطع علائقهم بسيون وإعلانهم الاستقلال التام ، لذلك جع الأمير عبد الله بن بدر بعضا من أعيان آل كثير ، وكون منهم حزبا يعاكس سياسة أبيه ويعارضه فى أكثر أوامره ، وفى شهر صفر سنة ٢٧٦ دخل على أبيه وهو فى قصره بسيون وخلعه ، وتولى الحكم هو وأخوه جعفر بن بدر ، ولقد أحدث فى قصره بسيون وخلعه ، وتولى الحكم هو وأخوه جعفر بن بدر ، ولقد أحدث ذلك العزل دهشة عظيمة فى البلاد ، فن الناس من عاب الأمير عبد الله على خلعه أباه من الحكم وهو منقذ الدولة الكثيرية من الضياع ومحييها بعد موتها ، ومنهم من أعجب بجرأته وأكبر فيه همته وغيرته ، والحق أن عزل الأمير عبد الله أباه من الحكم يعد جرأة ليس لها مثيل فى التاريخ الحضرى ، وهو معذور فى ذلك بعض العذر ، إذ أن

<sup>(</sup>١) هم جماعة من القرصان البرتغال كانوا يطوفون في البحر العربي ، فهجموا على الشحر واحتلوها ، ولكن السلطان بدر سرعان ما قضي عليهم وأسر منهم كثيرا .

<sup>(</sup>٢) يعنى بالروم هنا الترك ، لأن تسمية الترك بهذه الكلمة كانت شائعة في ذلك الزمان .

أباه لم يهتم بتوسيع نطاق الملك كما كان فى أول أمره ، بل ولم يعمل لاسترداد هين التى خرجت عن حكمه ، أما الاعتراف بالطاعة للترك فهو وإن كان يظهر للبعض أن فيه عيبا ، فلم يأت بشر للبلاد ولم ينقص شيئا من استقلال الدولة الكثيرية ، إذ لم يكن هناك من الترك من قام بأمر من أمورها أو ناب عنها فى شأن من شئونها الحاصة أو العامة ، فجميع ولاة الأمور كانوا حضرميين ومن صميم آل كثير ، فالاعتراف بالطاعة إنما كان اعترافا اسميا لاغير .

لم يعارض السلطان بدر بوطويرق في عزله ، ولم يعمل لإعادة مركزهواعتلاء عرش الملك ، ولو بهض لذلك لوجد أنصارا كثيرين من قومه ومن القبائل الموالية لحكومته ومن الدولة العثمانية ومن أمراء اليمن ، لما له من النفوذ العظيم والشهرة الواسعة النطاق ، ولكنه رضى بالعزل وأخلد إلى السكون والصمت ، ولعله رأى أنه إذا قام بالمطالبة يجلب الشقاق والخصام والخراب للبلاد والعباد ، إذ الحرب لابد أن تثور بين الطرفين ، ولا بد أن تسيل الدماء وتذهب أرواح كثير من رجال الدولة وغـبرهم ، فهو أخلد إلى السكون حبا في حمع الكلمة وتأليف القلوب وتوحيد الصفوف وتوطيد السلام ، وفي سنة ٩٧٧ توفي عظمته في سيون وعمره ٧٥ سنة ، ولقد تولى الحكم نحو خسين عاماً بني له فيخلالها مجداً لايمحي وذكرا حسنا لايزول، ولقد ساد لوفاته الحزن والأسي أرجاء البلاد، وبكاه الشعراء والعلماء والفضلاء، ونعته الدولة العثمانية وولاة اليمن : أما السلطان عبد الله بن بدر الكثيري فقد اتخذ مدينة سيون مركزا لحكومته ، وأرسل جيشه إلى هينن وأخضعها لحكمه ، ثم استولى على الهجرين وحورة ووادى عمد ودوعن، وتوفى سنة ٩٨٤ وقد ساس البلاد بحزم وكياسة ، وقام بالأمر بعده ابنه السلطان جعفر بن عبد الله الكثيري، ولم يكن كأبيه في السياسة والحزم والعزم، حاول احتلال بلاد نهد فحاصرهم من نواحي هينن والعجلانية والهجرين وحورة وعندل ومنع وارداتهم من الدخول في أسواق هينن والهجرين ، فحقدت عليه نهد حتى قتله الظلفان سنة ٩٩٠ ، وقام بالأمر بعده السلطان عمر بن بدر العادل ، ففكِّ حصار نهد وسمح لهم بالسير في أي بلد يريدونه ، وبذل مجهوده لنشر الأمن في أنحاء البلاد ، وشجع الناس على نشر العلم ، وأجزل العطايا للعلماء والفضيلاء ، فارتاحت الناس

فى عهده ، واطمأنت النفوس، وكثر الحصب، وزكا الزرع وزاد الرخاء ، ورخصت الأسعار . وفى سنة ١٠٢١ توفى فى الشحر ، فحزنت عليه الأمة أشد الحزن . كان حسن الشمائل محمود الأوصاف وافر العقل كثير العدل ، وكان نصيره وأمينه ومعينه الحميم فى الآراء والأفكار كاتبه الشاعر الكبير السيد عبد الصمد بن عبد الله باكثير ، فقد اختصه بغرر مدائحه وعيون قصائده ، وكان منه بمنزلة البحترى من المتوكل ، والمتنى من سيف الدولة فمن شعره فيه قوله من قصيدة يمدحه :

حبيبى أقلنى فى هواك من الجفا فقد شفى منك التباعد والهجر وطال سهادى واشتياقى ولوعتى ومن مدمعى فوق الحدود جرى نهر عشقتك حتى رق فيك تغزل ولولاك لم يملأ دفاترى الشعر صفاتك لايحوى نظامى أقلها كجود ابن بدر لايرام له حصر إذا نابنى خطب الزمان فإننى إلى عمر الحيرات بى ينتهى السفر مواهبه موصولة بمواهب إذا ضنت الأنواء واحتبس القطر إلى جوده تحدى الركائب فى الفلا يقلقلها الإرقال فى البيد والزجر اليه انبرت حتى طوت كل فدفد تساوى لديها حندس الليل والفجر إلى ما جد لا يمنع الوفد رفده ولا كفه جعد ولا سيبه نزر وأنفس ذخر عنده بذل ماله إذا غيره كنز الكنوز له ذخر ولما مات رثاه بعدة قصائد منها قه له:

اليوم أطلقت الدموع وأضرمت بين الضلوع لواعج البرحاء مرت ابن بدر هد أركان القوى منى وزعزع جانب الحوباء عمر بن بدر خير من يدعى إذا خطب أتى بملمة دهياء اليوم ندعوه فلا يصغى إلى داع دعا ، يا ضيعة الشكواء أضحى ( المصبح ) بعده متنكرا والبرج أمسى موحش الأرجاء قمر هوى من أفقه فأوى إلى بطن الثرى فهو القريب النائى نبكى عليه وفي الضائر لوعة لاينطني وهاجها بالماء ما أنصفته مدامع نبكى بها مالم تكن ممزوجة بدماء

ورثاه بقصيدة أخرى مطلعها :

هوى من سماء المجدكوكبها القطب فأظلم في أقطارنا الشرق والغرب قام بالأمر بعده ابنه السلطان عبد الله بن عمر الكثيرى ، واقتني أثر أبيه ، وقد نافسه في الحكم أخوه الأمير بدر بن عمر ، ونازعه في السلطة ، وكادت الحرب تثور بينهما لولا وجود أفراد من عقلاء آل كثير ، بذلوا جهودهم العظيمة في التوفيق بينهما وإصلاح ما شجر من خلاف ؟ ثم سافر السلطان عبد الله بن عمر إلى مكة لأداء الفريضة ، وتوفى هناك سنة ١٠٤٥ . وكان رحمه الله حسن الحكلق والحُملق ، مهاب النظر ، ولى الملك فأحسن القيام به . ثم قام بالأمر بعده ابنهالسلطان بدر بن عبد الله الكثيرى كان على جانب عظيم من المكر وبعد النظر، ولكنه كان ظالما جائرا قاسيا مستبدا متعصبا لآرائه ، إذا أراد شيئا أو أصدر أمرا نفذه في الحال ، حتى ولوكان يخالف الشرع وينافى العقل والعرف ، كان جشعا هلعا في المال يجمعه لنفسه بوسائل غير شرعية ولاقانونية ، والويل لمن يمتنع عن دفع مايريده . علم أن عمه الأمير بدر ابن عمر الكثيرى نازع أباه في الحكم وحسده وحقد عليه ، فلا بد أن يعيد ذلك الدور معه ، لذلك احتاط لنفسه فقد استمال قلوب بعض الناس إليه بالعطايا الجزيلة والهبات الوافرة ، فالتفّ حوله المنافقون من رجال الدولة ، وصاروا طوع أمره ورهن إشارته ؛ ولما رأى الأمير بدر بن عمر ميل الناس إلى السلطان بدر بن عبد الله سعى بكل جهده فى تنفيرهم منه وعدم الخضوع لحكمه ، وبذل كل مستطاع لتكوين حزب يناوئه ويعاكسه ، ولكنه لم يفلح فى مساعيه حيث لم ينضم إلى حزبه سوى أفراد من أقربائه الأحرار المخلصين ، ولما رأى خيبة أمله أرسل إلى إمام اليمن يطلب إليه إرسال جيش لاحتلال حضرموت ؛ ولما علم السلطان بدر بذلك غضب على عمه غضبا شديدا وألتى القبض عليه وسجنه ، وحين بلغ الإمام المتوكل على الله إسماعيل ذلك أرسل إلى السلطان بدر بن عبد الله يأمره بإطلاق سراح عمه من السجن ، ويهدده بالويل والثبور إذا لم يطلقه ، ولكن السلطان بدر لم يهم بهديد الإمام ولم يقم لكلامه وزنا ؛ وفى شهر صفر سنة ١٠٦٥ جهز الإمام المتوكل عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة أجمد ابن الحسن بن الإمام إلى بلاد بني أرض ليمهد طريقه إلى حضرموت، فثار آل رصاص

لحاربته ، ولكنهم هزموا وقتل قائدهم حسين الرصاص ، وقطع رأسه وأرسل إلى الإمام ، ثم زحف الجيش إلى يافع والتحمت الحرب بين الطرفين ، فانتصر عليهم الزيود بعد آن جاءهم المدد من صنعاء ؛ ولما بلغ السلطان بدر بن عبد الله الكثيرى انتصار جيش الإمام على يافع أطلق سراح عمه وأخرجه من السجن ، وأعلن الطاعة للإمام كيلا يأتى الزيود ويحتلوا حضرموت ، فأرسل الإمام صالح بن حسين الجوف إلى حضرموت فوجد الأمر على حقيقة ، ثم جعل الإمام الأمير بدر بن عمر الكثيرى واليا على ظفار .

لم يكتف السلطان بدر بن عبد الله بولاية حضرموت ، وآراد الانتقام من عمه بدر بن عر الكثيرى والى ظفار من قبل الإمام ، فنى سنة ١٠٦٨ جهز جيشا وسار به إلى ظفار واحتلها ، وهرب الأمير بدر بن عر إلى الإمام واستنجد به ، فأمره الإمام بالبقاء فى ضوران ريثما تهدأ الأحوال ، ثم أراد الإمام أن يزيل ما بين الأميرين من البغضاء والشحناء ويصلحهما بالوسائل السلمية ، ولكن بعضا من الشعراء ذكروا له قبيح فعل السلطان بدر بن عبد الله وحرضوه على القيام ضده والأخذ بالثأر للأمير بدر بن عر ، ولعل هؤلاء الشعراء إنما حرضوا الإمام على محاربة سلطان حضرموت بإيعاز من الأمير بدر بن عمر الكثيرى لينتقم من ابن أخيه ، ثم إن الأمير بدر بن عمر الكثيرى لينتقم من ابن أخيه ، ثم إن الأمير بدر بن عمر مقاطعة من وجد تشجيعا من الشيخ عبد الله بن عبد الرحن العمودى ، وكان واليا على مقاطعة من بدر بن عبد الله الكثيرى ، لذلك ألح الأمير على الإمام فى التجهيز على حضرموت بدر بن عبد الله الكثيرى ، لذلك ألح الأمير على الإمام فى التجهيز على حضرموت وتكفل له بالطاعة والخضوع لحكمه ، فلم ير الإمام بدا من التجهيز .

## خروج الزيود إلى حضرموت (سيل الليل)

فى يوم ١٥ من شوال سنة ١٠٦٩ جهز الإمام المتوكل على الله إسماعيل جيشا تحت قيادة أحمد بن الحسن الصفى للاستيلاء على حضرموت والانتقام من السلطان بدر بن عبد الله الكثيرى، فسار الجيش في طريق خولان ومأرب وبيجان وبلاد العوالق، ولما وصلوا وادى حجر لاقوا كثيرا من المصاعب والمتاعب لوعورة الطريق وانقطاع

المدد ، وكادوا يضلون الطريق ويموتون جوعا ، لولا أنهم أكلوا لحوم الحمر ؛ ولما. وصلوا عقبة بامسدوس وجدوا جماعة من جيش السلطان بدر بن عبد الله مرابطين. هناك ، فزحف الصني مجيشه وهزمه ، ثم انحدر إلى الهجرين بعد أن ضم إليه بعض قبائل نوّح من أهالي حجر ، وثارت الحرب بينهم وبين آل محفوظ ، وجاء نهد لينضموا في صف آل محفوظ ، ولكنهم وجدو ا الصني قد احتل البلد وأباحها لعسكره يقتلون ويعذبون وينهبون ويسلبون ، ثم سار إلى هين فخرج السلطان بدر بن عبد الله بقومه لملاقاته وهم ينشدون قول الشاعر :

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرّ الذيول فنارت الحرب بين الفريقين ودامت أياما كاد الحضارم ينتصرون فيها على العدو الولا أنه كان لديه من السلاح ما ليس لديهم ، ولولا أنه كان يعرف من فنون الحرب ما لا يعرفه الحضرميون ، لذلك انتصر عليهم بعد أن سالت الدماء وذهبت أرواح المئات من الطرفين ، ثم سار إلى شبام واستولى عليها قهرا بالسيف ، وكان الزيود في طريقهم من الهجرين إلى هين ومن هين إلى شبام يقتلون كل من يلاقونه أمامهم من الرجال والنساء والولدان، لذلك سماهم الحضرميون سيل الايل . ولما رأى السلطان بدر بن عبد الله وحشية عدوة وجلافته وفتكه وتنكيله بالأهالي ، ورأى انتصاراته تترى ، أعلن الطاعة للإمام حقنا للدماء وحفظا لأرواح الضعفاء من الشيوخ والعجزة والنساء والولدان . ولكن الصبي ألتي القبض عليه وأرسله إلى الإمام المتوكل ، فسجنه هذا أياما ثم سمح له بالعودة إلى حضرموت ا أما أحمد بن الحسن الصبي فقد عاد من حضرموت إلى اليمن ولديه من الغائم والمكاسب ما ليس له حصر . قال الكبسي : هذا أياما ثمد مولانا أحمد من حضرموت في أبهة عظيمة ومملكة جسيمة ، وقد فاز يخير حضرموت فامتنع ، فأرسل أحد أقاربه إليها ، ولما جاءها لم يقابله الحضارم باحترام باحترام وامتزم وامتنع ، فأرسل أحد أقاربه إليها ، ولما جاءها لم يقابله الحضارم باحترام وضرموت فامتنع ، فأرسل أحد أقاربه إليها ، ولما جاءها لم يقابله الحضارم باحترام وحضرموت فامتنع ، فأرسل أحد أقاربه إليها ، ولما جاءها لم يقابله الحضارم باحترام

<sup>(</sup>۱) قال الكبدى فى كتابه « اللطائف السنية » ثم تقدم إلى بلاد الهجرين ولم يبق إنى محل السلطان عر (كذا) غير مسافة يومين (كذا) فتلقاه الحضارم ركبانا ورجالة وقاتلوا فى صف سلطانهم لا محالة فأطلقت عليهم الرصاص المذابة ووجه إليهم الردى أسبابه فقتلوا فى الأودية والشعوب وجروا على الأذقان والجنوب والهزم السنطان من هيئن إلى شبام وقد طرأ عليه يساط الأحكام ودخل الصنى على منازل ذلك البدر ولما سقط فى يد السلطان عاد إلى الطاعة بعد العصيان وصلحت الأحوال ورجع الصنى فى أنعم بال وأطيب حال وأرسل الصنى بالسلطان بدر إلى حضرة الإمام فاستبقاه الإمام أياما ثم سمح له إلى دياره وتوفى مجهته بعد عوده إليها .

ولم يخضعوا له ولم يقيموا له وزنا ولائمنا ، فعاد إلى اليمن غير مأسوف عليه ولامحمود ، فاضطر الإمام بعد ذلك أن يجعل السلطان بدر بن عمر الكثيرى واليا من قبله على حضرموت ، فكان ذلك ، وفي سنة ١٠٧١ شعر جماعة من عقلاء آل كثير بسوء عاقبة التنافر والتشاحن والتنازع القائم بين السلطان بدر بن عمر وابن أخيه السلطان بدر بن عبد الله ، ووجدوا أن تنازعهما على السلطة مصدر الرزايا ورسول الخراب ، رأوا أن الخلاف القائم بينهما هو السبب الوحيد لاستيلاء الإمام على حضرموت ، ولقتل كثير من الأبرياء ، ولذهاب أموال لاتحصى ، لذلك سعوا بكل مقدورهم لإزالة الشحناء والبغضاء بين الأميرين ولإيجاد الوفاق والوئام بينهما ، ولقد نجحوا في مساعيهم الشريفة حيث تسامح الأميران وتناسيا ما حدث فيا مضى من شقاق وقتال ، وارتبط كل حيث تسامح الأميران وتناسيا ما حدث فيا مضى من شقاق وقتال ، وارتبط كل منهما بالآخر ارتباطا متينا وساد عليهما الحب والولاء والوئام ، ففرح الشعب لذلك فرحا عظيا ، وجاءت رؤساء القبائل نهنىء الأميرين بالصلح وتشكرهما لجنوحهما للسلم والإخاء والوئام .

ظل السلطان بدر بن عمر الكثيرى يحكم حضرموت من قبل الإمام، وكانت العلائق بينه وبين اليمن متينة والصلات قوية . ولما توفى قام بالأمر بعده ابنه السلطان عمر بن بدر ، ثم عيسى بن بدر ، وفى سنة ١٠٧٩ قام أهل ظفار مع جماعة من الحضار م بالتحريض ضد الإمام لجور عامله ابن الشيخ زيد خليل ، وحاصروا هذا الوالى فى قصره ومنعوا عنه القوت ، واعتدوا على سبعة وعشرين من رجاله بالضرب وكادوا يقضون عليهم ولما بلغ ذلك إلى الإمام أرسل مولاه عثمان بن زيد ، ولكنه رجع من ظفار خائبا ، فقد كاد يقتله الثائرون . استمرت هذه الاضطرابات والقلاقل شهورا ، وأخيرا طرد الثائرون الوالى ابن الشيخ زيد خليل ، وقطعوا كل علاقة باليمن وأظهروا وأخيرا طرد الثائرون الوالى ابن الشيخ زيد خليل ، وقطعوا كل علاقة باليمن وأظهروا الطاعة للسلطان عيسى بن بدر الكثيرى ، وهكذا خلعت ظفار طاعة اليمن قبل أن يرسل الإمام جيشا لاستر داد ظفار وإخضاع أهلها لحكمه ، ولكنه لم يفعل لاشتغاله بإخاد الفتن الداخلية التي اشتعل لهيبها في أرجاء اليمن. ولما توفى السلطان عيسى بن بدر الكثيرى قبل الكثيرى قام بالأمر بعده السلطان حسن بن عبد الله بن عمر الكثيرى .

# الدولةالكثيرية

#### في دورها الثالث

فى سنة ١٠٩٠ استفحل تنازع أمراء اليمن على السلطة واستبد كل منهم فى مقاطعته فكان محمد بن مهدى مستقلا بشئون الحجرية وأعمالها ، والحسن بن الحسن برداع ، وعلى بن أحمد بمدينة صعدة وأعمالها ، والحسين بن محمه بن أحمد أبو طالب مستقلا ببلاد حاشد وبكيل ، وحسبن بن المتوكل فى صنعاء ؛ قطع كل من هؤلاء بالآخر ، واشتد النزاع والحصام ، وكثرت الفتن وثارت القلاقل ، وتعدد مدعو الإمامة والزعامة ، وظهر بينهم أفراد لهم معتقدات شاذة ، فتفاقم الحطب وغم الفساد والظلم . قال الكبسى فى كتابه ( اللطائف السنية ) : « وكان الإمام يتوجع من سبرة بعضهم فى الرعية على غير ما يبيحه الشرع الشريف » .

وفى سنة ١٠٩٣ ثار على الإمام المهدى سلاطين يافع وآل رصاص والعوالق، وحصلت معارك دموية بينهم وبين جنود الإمام فى خرفة وقعطبة والبيضاء ولحج وجبن وأبين والزاهر والحربة والعسال وغيرها من بلاد اليمن ، وكان النصر حليف يافع وحلفائهم . قال الأمير أحمد بن فضل العبدلى فى كتابه (هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن ) عند ذكر استيلاء الإمام على حضرموت : « . . . . وهذه أول مرة امتدت فيها يد أئمة صنعاء إلى هذه الجهات ، ثم ضعف أمر أئمة اليمن ، وكثرت الفتن فيهم وتعدد مدعو الإمامة . وكن أمراء البلدان المذكورة وسلاطينها وقبائلها لم يزالوا يتمسكون بالاستقلال ويناجزون الأجناد الأمامية ، ووقفت سلطنة يافع وقفتها المشهورة فى وجه اللولة القاسمية التي أنهكتها الحروب المستمرة حتى كتب النصر ليافع » . هكذا تزايد اختلال دولة اليمن وعمت فى أرجائها الاضطرابات والقلاقل .

وفى أو اخر سنة ١٠٩٣ انتهز السلطان حسن بن عبد الله بن عمر الكثيرى ضعف الدولة الإمامية واختلال أمورها واضطراب شئونها فأظهر الاستقلال التام ، وخلع طاعة الإمام ، وقطع جميع علائقه باليمن وقام بالأمر بنفسه ؛ وكان سياسيا حازما حسن التدبير محبوبا لدى الناس ، حسن السيرة عادلا ، جمع شمل قومه ووحد كلمتهم وقرتهم

إليه ، حالف نهدا وآل محفوظ وآل مساعد والعوامر وآل تميم ، وقوى بينه وبينهم روابط الود وصلات الولاء ، وتعاهد معهم على أن يكونوا جميعا يدا واحدة ضدكل من يريد احتلال حضرموت ، فتكوّنت بذلك قوّة عظيمة لووجهت إلى البمن لاستولى الحضارم عليها ، وكانت انضمت إلى الحكم الكثيرى .

توفى السلطان حسن بن عبد الله الكثيري وقد ساس الناس بما عرف من الحزم وحسن التدبير والمحافظة على العدالة والأمن ؛ وقام بالأمر بعده السلطان على بن بدر الكثيرى ، ولم يكن كسابقه في السياسة وحسن السيرة ، لم يعمل لتنشيط العلائق والروابط بينه وبين القبائل المجاورة له ، ولم يهتم بالمحافظة على العدالة ومراقبة الأمن ، وتوفى سنة ١١٠٧ ثم بعده السلطان عيسى بن بدر ، وكان هذا ضعيف الإرادة سُليم النية قصير النظر ترك شئون الدولة لمن دونه من الرؤساء والولاة ، وقبع هو فى قصره واعتزل الناس وما يعملون ، وكان يافع أصحاب النفوذ المطلق والكلمة النافذة ، فني شبام الموسطة ، وفي سيون الظبي ، وفي تريم آل لبعوس ، وفي الشحر آل بريك ، كل هؤلاء كانوا يصدرون الأوامروينفذون باسم السلطان عيسي بن بدر الكثيري ، ولقد اتجهت أنظار الرعايا إلى الولاة ورؤساء الدولة ، وأمسى السلطان عيسي نسيا منسيا لايعرفه غير أهله ، ولايجتمع به سوى أقربائه ، وهو بذلك مسروركل السرور بما رزق به من الشهية للطعام واللذَّة في النوم . أصبح يافع ( الرتب ) في شبام وسيون وتريم والشحر يصدرون الأوامر وينفذون الأحكام بأسمائهم وتحت مسئوليتهم ، ولقد هبّ جماعة من آل كثير واستحثوا قومهم على القيام ضد يافع لاسترداد سلطتهم المفقودة، ولكنهم لم يستطتعوا إلى ذلك سبيلا، لأن مقاليد الأمور بيد يافع، والحصون وما فيها من الذخائر تحت أيديهم ، لذلك هدأ آل كثير والتزموا السكوتوالصمت غير أن أحد أبطالهم و هو عمر بن جعفر الكثيرى لم يهنأ له عيش ولم يطمئن له بال ولم يهدأ له هاجس ، استنكف الخضوع والخنوع ، لم يود أن يكون محكوما بعد أن كان حاكمًا ومرءوسًا بعد أن كان رئيسًا،أزمع وأجمع على إعادة ملكه واسترداد بلاده مهما كلفه ذلك من التكاليف الهائلة ، ومهما اعترضته العراقيل ، وقامت في سبيله العقبات جس ّ نبض قومه وجاس خلال ديارهم لتكوين قرة وتوحيد كتلة للوصول إلىغرضه

الشريف، فرأى الجوّ غير صالح لذلك والظروف لاتساعده فيما أراد، ورأى أنه ليس من الحكمة ولا من الشجاعة أن يدفع قومه لحربيافع الذين بيدهم الحصون والمعاقل والمؤن والذخائر، فسافر إلى الشحر سنة ١١١٧ للاستطلاع على الحالة السياسية هناك، فرأى أنه من السهل أن يفاجئ الشحر بقوم من الخارج، فضار يكاتب إمام اليمن ويستنجده وتكفل بأشياء.

ولما آنس فيه الرضا سار إليه ، وحته على إرسال النجدة ، فأمر الإمام الحريبي عامل تهامة بجمع المحابيس لديه من حاشد وبكيل وأن يجهزهم في البحر للرحيل إلى الشحر ، فتباطأ الحرببي في تجهيز الجيش ، لأنه يعتقد أن الهجوم على يافع على جانب عظيم من الخطورة ، فأنبأه الأمير عمر بن جعفر الكثيري أن احتلال الشحر ليس بعسير ، لأن عدد يافع فيها قليل ، وأنهم إذا فوجئوا بالهجوم فليس في استطاعة قو مهم بحضرموت الوسطي أن يرسلوا إليهم المدد لبعد المسافة وطول الشقة ، فأرسل الحرببي جيشا تحت قيادة الأمير عمر بن جعفر الكثيري ؛ ولما وصل إلى الشحر وقد انتصف الليل وساد المدينة الهدوء والسكون ، هجم بجيشه فهب الناس من مراقدهم ، وذعروا لوجود الأعداء بينهم ، وحق لم أن يذعروا ، إذ لم يطرأ على بالهم ذلك وذعروا لوجود الأعداء بينهم ، وحق لم أن يذعروا ، إذ لم يطرأ على بالهم ذلك المحبوم ، ولم يدر بخلدهم ذلك الاحتلال ، وما كانوا يعتقدون أن الأمير عمر بن جعفر الكثيري ، وقد كان بالأمس بجالسهم ويسامرهم كضيف كريم يأتي بجيش من اليمن ويحتل البلد ، ولكنها السياسة فوق كل شيء ، وهو معذور في ذلك بعض العذر ، لأنه إنما كافح وجالد لاسترداد ملكه الذي اشتراه آباؤه من كندة بالدم ، واستولى عليه يافع عفوا بلا تعب .

ومما يجدر بالذكر أن الأمير عمر بن جعفرلم يسمح لجيشه الزيود بقتل أى شخص من يافع وغيرهم ، كما أنه منعهم عن السلب والنهب ، وأذى الناس ، الأمر الذى جعل بعض الجنود ينقمون عليه ، ويرمونه بالجبن ، ذلك لأنهم يعتقدون أنهم لم يأتوا لإنقاذ ملك الكثيرى فحسب ، بل وللنهب والسلب أيضا ، كما فعل سلفهم فى أيام أحمد بن الحسن الصفى (سيل الليل).

لما تم له احتلال الشحر ، استدعى جماعة من قومه وولاهم بعض الأمور ، ثم

عزم على مهاجمة يافع فى حضرموت الداخلية لاسترداد ما بقى من ملكه فى أيديهم ، فوجد أن ذلك مجازفة ، وأنه من الخطورة على جانب عظيم ، فان الحصون والمعاقل فى أيديهم وفى صفهم نهد وآل تميم ، ففضل البقاء فى الشحر ، ثم أعاد الجيش إلى اليمن بعد أن زوّدهم بالهدايا والمال للإمام ، ولما رجع الجيش إلى اليمن ثاريافع ضد السلطان عمر بن جعفر ، وخلعوا طاعته ، وأظهروا الاستقلال التام ، فانسحب الأمير عمر بن جعفر من الشحر إلى اليمن محسورا مقهورا . كان ذلك كله بدون أن يحدث قتال بين الطرفين ، وإنها لغلطة الأمير عمر بن جعفر نفسه ، فقد أعاد الجنود اليمنية ، ولم يحصن نفسه ولا بلده بقوم من عشيرته . ولما وصل إلى صنعاء مكث هناك حتى إذا قام بأمر اليمن المتوكل القاسم بن الحسين قام يحرّضه على إرسال جيش إلى حضرموت .

وفي سنة ١٢٢٩ انتخب الإمام ٤٠٠ من أبطال دهمة ، وجعل عليهم الأمير عمر ابن جعفر ، فسار بهم إلى حضرموت ، وهجم على الشحر وأخذها بعد قتال دام أياما ثم أرسل إلى ٤٠٠ جندى لاسترداد حضرموت الداخلية ، وقد أشعرهم بأن ينتظروا في عقبة وادى العين لقبائل آل كثير ليهجموا على يافع ، ولكن من سوء حظ اليمنيين أنهم لما وصلوا إلى عقبة وادى العين لم ينتظروا آل كثير ، فانحدروا على نهد مغرورين بقوتهم ، مدفوعين بنشوة ، الانتصار على الشحر ، ولم يعلموا أن أمامهم قوما لايخشون الموت ، ولما علم نهد بقدومهم اتحدت كلمتهم واجتمعت قلوبهم غاضين النظر عما بينهم من التشاحن والتناحر ، وأحاطوا بالعدو من كل جانب وقتلوهم عن بكرة أبيهم ولم يسلم أحد من الحد عندى ، فتألم الأمير عمر بن جعفر الكثيرى لذلك أشد الألم ، وأرسل للإمام يعتذر له فيا حدث في اليمنين ، وكان المنتظرمن الإمام أن يرسل جيشا إلى حضرموت يضرب به يافع وآل كثير الذين هم السبب في هلاك رجاله ، ولكنه لم يفعل لاشتغاله بالفتن الداخلية في اليمن .

# الدولة اليافعية

#### فى دورها الأول

يافع أعظم قبائل حمير وأشدتها قوة وأصعبها مراسا وأكثرها عددا، ولبسالتهم وكرامتهم وتفانيهم فى النجدة لغيرهم ، كان يستعين بهم آل رصاص والعوالق والعبادلة ١ حين يهجم عليهم فاتح أو يسطو عليهم جائر ، ويستنجدون بهم عند حلول الكوارث وحدوث النوازل ، فكان يافع يأتون إليهم سراعا، ويقاتلون فى صفوفهم ضد العدو دون أن يأخذوا على ذلك أجرا ، وقد استولى يافع على عدن ولحج وأبين فى عهد العثمانيين باليمن وحكوها من سنة ١٠٤٢ إلى ١٠٥٤ ، وحاربوا أثمة صنعاء الذين كانوا يرسلون جيوشهم للاستيلاء على البلاد اليافعية، واستمرت الحروب بينهم وبين ولاة اليمن عشرات السنين من عهد السلطان صالح بن أحمد هرهرة ، إلى عهد السلطان قحطان بن عمر هرهرة ، وفى النهاية كان النصر حليف يافع ، حيث طردوا الجنود الجنية من حدود بلادهم العليا والسفلي وملحقاتها كلحج وأبين والشعيب وجبن ونعرة والربيعتين والظاهر وجبل حرير وحالمين ؛ ثم استمرت الحروب بعد ذلك بين والربيعتين والظاهر وجبل حرير وحالمين ؛ ثم استمرت الحروب بعد ذلك بين الفريقين حتى نهاية سنة ١٣٣٧ حيث تدخل الإنجليز بينهم وعقد صلحا مينا. ويبلغ عدد يافع فى بلادهم العليا والسفلي نحو ١٤٠٠ ألفا ، ويقال لهم يافع أو اليوافع أوبنومالك عدد يافع فى بلادهم العليا والسفلي نحو ١٤٠ ألفا ، ويقال لهم يافع أو اليوافع أوبنومالك

<sup>(</sup>۱) العبادلة ومنهم آل محسن سلاطين لحج ، فخذ من آل سلام من ذرية السلطان محسن بن فضل بن محسن ابن الشيخ فضل بز على بن سلام بن على السلامى ، وآل سلام فخذ من يافع من بيت كلد قريتهم فى يلاد يافع تسمى بركات ، وقد كتبت وثيقة بختم السلطان سيف بن قحطان بن عفيف اليافعى هذا نصها : « خطنا الكريم ورسمنا العلى الفخيم شاهد بيد الشيح سلام بن على العبد لى لأنه منا و إلينا ، وأنه حليف ولا عليه عوضة من أحد ، بل هو من جملة كلد ، وهذا خطنا شاهد بيده ، وحسبى الله ونعم الوكيل . بتاريخ شهر رجب من أحد ، بل هو من جملة كلد ، وهذا خطنا شاهد بيده ، وحسبى الله و (هدية الزمن ) : « واما آل سلام من بافع القارة » . وقال : « ومن المحقق أن الشيخ فضل كر بجموع يافع على الجنود الأمامية التي في لحج ، وأن السلطان سيف بن قحطان جاء بنفسه إلى لحج وحاصر أصحاب الإمام جملة أشهر حتى أرجع الشيخ فضل وأن السلطان سيف بن قحطان جاء بنفسه إلى لحج وحاصر أصحاب الإمام جملة أشهر حتى أرجع الشيخ فضل ابن على وصهارته يأمراء ابن على إلى حكم لحج وعدن ، وأخرجوا منها الرتبة الإمامية . وعلاقة الشيخ فضل بن على وصهارته يأمراء بافع و تردده إلى يافع كل ذلك معلوم » . وقال : « ولما قتل أحمد بن صلاح السلامى من السعديين انتقلت يافع و تردده إلى يافع كل ذلك معلوم » . وقال : « ولما قتل أحمد بن صلاح السلامى من السعديين انتقلت زوجته و هى من أميرات يافع بأو لادعا إلى يافع ، وسكنوا مع أقاربهم من أمراء يافع فى خنفر . . . » .

وهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم ، وينقسمون إلى قبائل كالموسطة والظبى وبنى قاصد ، وتنقسم القبائل إلى أفخاذ وبطون كأفخاذ الموسطة القعيطى والخلاقى وآل نقيب وآل على جابر وآل على الحاج والجهورى والرشيدى والسعيدى والضريبى ، وتتفرّع من القعيطى بطون : كآل دهرى وآل حداد وآل مدشل وآل مخارش ولحمدى والنقيب وغيرهم . وأفخاذ الظبى هم آل هرهرة وآل عفيف والبكرى والمرفدى والمصلى والحضرى والفضلى وغيرهم .

وأفخاذ بنى قاصدهم آل يزيدى والبطاطي والذبيانى والزغلدى والعمرى وآل طاهر بالرابح ، وغيرهم .

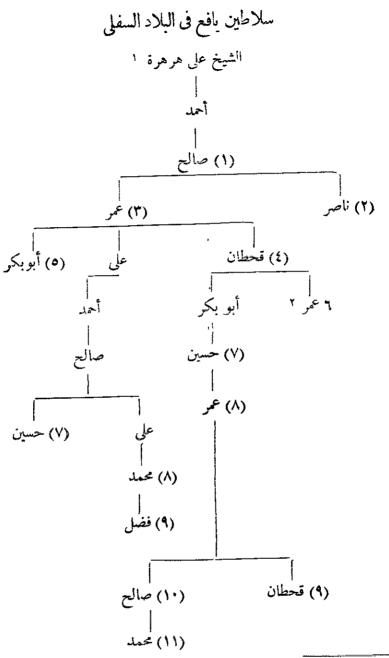

<sup>(</sup>١) أشَهْرِ الشَّيخُ عَلَى هرهرة بالعلم والورع وانتقوى والصلاح، وكان قاضيًا في يافع و لذلك لقب بالشيخ .

<sup>(</sup>٢) بعد وفاة السلطان عمر انقَسْم يافع ، فولت الموسطة الأمير حسين بن صالح ، وولت الظبي الأمير حسين بن أن بكر .

# سلاطين يافع بني قاصد

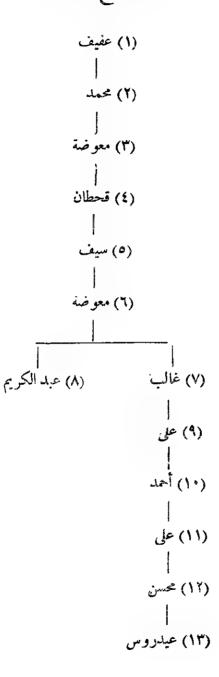

# أمراء خرقة والضالعمن يافع

ا (۸) أبو بكر (٩) عبد الهادي ا (۱۰) أحمد (١٤) عبد الهادي ا عقیل (١٥) شعفل (١٦) على ا (۱۸) نصر

استقل يافع (الرتب) بالأمر فى تريم وسيون وشبام وملحقاتها ، وفى الشحر والمكلا ، وصاروا يصدرون الأحكام بأسهائهم وتحت مسئوليتهم ، ولقد ساعدتهم الظروف على توطيد مركزهم ، وتوسيع سلطتهم حيث لم يقم آل كثير بمناوأتهم ، وإثارة الاضطرابات والمشاغبات ضد هم عشرات السنين ، كما أن القبائل الأخرى لم تعكر صفاء الجو السياسى ، ولم تعبث بالأمن ، فكان السلام يسود الحواضر والرخاء باسطا ذراعيه على البلاد ، وقد هاجر كثير من بيوتات يافع من بلادهم باليمن إلى حضرموت ، وطاب لهم المقام هناك وهناء العيش .

#### آل غرامة :

وكان أمير تريم الشرقية عبد الله عوض غرامة اليافعي حازما يقظا عالى الهمة عزيز النفس ، علم بحركة بعض آل كثير وتحفزهم لاسترداد ملكهم ، فأرسل رسله إلى يافع في شبام وسيون ليكونوا على حذر ، ويستعدوا للطوارئ ، وعقد مع آل تميم معاهدة صداقة وولاء يستعين بهم عند مسيس الحاجة ، ثم شرع يعمل للقضاء على دعوة آل كثير ، ولكن من سوء حظ قومه أنه مات ، وقام بالأمر بعده ابنه عبد القوى بن عبد الله غرامة ، وكان هذا قصير النظر ضيق الفكر طائشا مستبدآ ظالما ، كان مبغوضا لدى الناس حتى لدى بعض عبيده ، وكان متأثرا بسلطة آل باعلوى الروحية إلى أقصى درجة.

#### يافع ( الرتب ) فىالثغرين :

أما هؤلاء فكانوا بمعزل عن إخوانهم بحضرموت الوسطى ، وكأن العلائق بينهم كادت تنقطع لإعراض كل من الفريقين عن الآخر ، وكان اعتادهم عظيما على حاصل الجمارك ورسوم القوافل التي ترد إلى أسواق الشحر والمكلا ، ولم يكن للجمارك ولا لرسوم القوافل حد معين ونظام معلوم ينفذ على الجميع ، وإنما كان السهاسرة هم الذين يفرضون رسوم الجمارك بحسب عرفهم ، وكذلك كانت الحال في رسوم القوافل التي ترد إلى شبام ، فإن الأمر كان بيد السهاسرة .

#### آل بريك :

كان ناجى بن على بن بريك اليافعي أمير الشحر . ولما مات قام بالأمر بعده ابنه على ابن ناجى بن بريك ، وكان من أكبر الشخصيات البارزة ، كبير العقل عظيم الحلم عالى الهمة شجاعا جوادا ، ولقد أخضع بحكمته وشدته قبائل الحموم التي كانت تقطع الطريق و تنهب السابلة و تعبث بالسلام ١.

#### آل کسادی :

كان أمير المكلا المقدام محمد بن عبد الحبيب الكسادى اليافعي ، و في أوائل أيامه كانت المكلا عبارة عن أكواخ قائمة على أرضها من غير نظام ، وكان ميناؤها خامل الذكر قليل الأهمية ، وكانت الفوضي ضاربة أطنابها هناك ، ولكن في أواخر أيامه تحسن الميناء وانتظم أمره وأزيلت منه الفوضي وتقد م تقدما محسوسا بفضل الأمير النبيل صلاح بن محمد الكسادي ، فقد بذل كل ما استطاع لإصلاحه وتنظيمه وعمل كل مقدوره في جذب المسافرين إليه حتى أصبح ينافس ميناء الشحر ويزاحه ، ويقضي على شهرته ولم يكن اهمام آل كسادي مقصورا على إصلاح الميناء وتنظيم شؤونه ، بل وجهوا أفكارهم نحو إصلاح مدينة المكلاحيث أقطعوا الناس أراضي من غير ثمن ليبنوا فيها دورهم ، ومنحوا أهل المتاجر التسهيلات حتى انتقل بعض التجار من الشحر والغيل إلى الملكلا واستو طنوها ، فانتعشت السوق وازدادت حركة البيع والشراء ، وأخذت ثروة الأهالي تنمو نموا سريعا .

# ابتداء ظهور مساعی آل باعلوی السیاسیة ۱

فى سنة ١٢٢١ احاول إسحاق بن عمر بن يحيى باعلوى الاستيلاء على المكلا . كان فصيح اللسان قوى الحجة كبير النفس كثير المطامع ، وكان متظاهرا بالصلاح والورع والتقوى ، كثير البكاء أمام الناس حيما يسدى لهم نصائحه ويلى عليهم مواعظه وقد ملك قلوب الناس بتلك المظاهر والمزايا ، واستعبد العوام لأغراضه ونواياه ، ولقد جمع مالا كثيرا من النذور ، والقرابين التي تقدم باسم البركة وجلب الرزق .

سافر إسحاق إلى بعض موانى البحر الأحمر وجمع من المقاهى والبارات قوما ورحل بهم في أربعة مراكب شراعية كبيرة ونزل فى بروم ليعد الهجوم على المكلا ، ولما بلغ ذلك إلى الآمير صلاح بن محمد الكسادى اليافعى جمع رؤساء يافع وشاورهم فى الأمر ، وبعد تبادل الآراء أشار عليهم محجم بن على بأن لا فائدة من الانتظار ، وأن الطريقة الناجعة هى الهجوم عليهم ليلا وهم فى غراباتهم ، فجهز الكسادى عشرين سنبوكا من يافع وعبيد وأبحر بهم ، فوصلوا بروم عند مطلع الفجر ، فهجموا على إسحاق وقومه طعنا بالسلاح الأبيض حتى قتلوا أكثرهم ، وفر إسحاق وبعض رجاله فى مركب ، وأرسى بشرمة ، وهناك أنزل فلول رجاله ومدافعه وسار بهم إلى الديس بعد أن انضم إلى بشرمة ، وهناك أنزل فلول رجاله ومدافعه وسار بهم إلى الديس بعد أن انضم إلى صفه جماعة من الحموم ، فقابلهم حامية الديس من آل غرامة وعبيدهم فانهزم الأعداء شر هزيمة وهرب إسحاق إلى جده ملوما محسورا .

وفى أيام أمير تربم عبد القوى بن عبد الله غرامة اليافعيّ تحرَّك نشاط آل كثير وانتشرت دعوتهم واتسع نطاقها ، وكان النبيل عبود بن سالم الكثيرى وهو من أعظم رجالات آل كثير وأكثرهم شجاعة وإقداما يقوم بأعظم قسط من الدعاية لقومه بواسطة محسن بن علوى الصافى باعلوى ، وعبد الله بن عمر بن يحبي باعلوى . وجعفر ابن شيخ السقاف باعلوى ، وكان هؤلاء ومن يلحق بهم من آل فقيه وآل سبايا يتظاهرون أمام يافع بالصداقة والولاء وحسن المعشر ، وكانوا رحالين بين تربم وسيون وشبام وملحقاتها ، وحينا يأتون تربم ينزلون ضيوفا في قصر الأمير عبد القوى غرامة اليافعي ، فيستلمهم الأمير ويحتني بهم احتفاء عظيا ويكرمهم إكراما حاتميا ، ويتظاهر والتخاذل ليبطوا همته ، ويوهنوا عزمه ويميتوا فيه روح الحركة والنشاط ، وكان الأمير يأخذ كلامهم عن حسن نية وصفاء سريرة ، ولا يعلم أن أولئك الضيوف أعداء في سيون وشبام ، ويستطلعون أسرار يافع ومكنوناتهم ، فإذا انتهوا من مهمتهم عادوا في سيون وشبام ، ويستطلعون أسرار يافع ومكنوناتهم ، فإذا انتهوا من مهمتهم عادوا إلى آل كثير وقدموا إليهم برامج أعماهم ودسائسهم ، ولقد مضت على تلك الحال النشرات في خلالها دعاية آل كثير ، وسار الزعم عبود بن سالم الكثيرى سنوات انتشرت في خلالها دعاية آل كثير ، وسار الزعم عبود بن سالم الكثيرى

إلى غرب حضر موت ، وتعاهد مع العوالق والكرب على الضداقة ليستعين بهم عند الضرورة، ولقد أصبحت تريم في موقف حرج جدا، ولكن غزامة لم يأخذ حذره بالرغم عن كثرة تنبيهات بعض آل تميم له النصافح التي يسلونها نحوه ، ليكون على استعداد لما عساه أن يحدث من الطوارىء .

# الفتن بين يافع (الرتب):

كانت أحكام ولاة يافع عادلة ، ومعاملاتهم مع الرعايا حسنة ، ثم ساءت حالهم وتغيرت طباعهم وظهروا بمظهر الكبرياء والقسوة والشدّة في غير الحق . كما أنهم لم يعملوا جديدًا لإصلاح العباد، ولم يبذلوا من أموالهم شيئًا لتنشيط العلم وتوسيع نطاقه ، وتشجيع العلماء والفضلاء ، ولم يفكروا كثيرا ولا قليلا في توسيع نطاق حكمهم وبسط نفوذهم، ولم يعملوا لتوثيق العلائق وتقوية الصلات بينهم وبين القبائل الحارجة عن حدودهم كنهد والعوابثة والجعدة وقبائل دوعن وغيرهم ، فقد رضوا بالحكم في دائرة ضيقة في تريم وسيون وشبام وملحقاتها وفي الشحر والمكلا ، وفاتهم أنهم وبالأخص" الذين في تريم وسيون محاطون بآل كثيرو من يلحق بهم كالعوامر وآل جابر وآلباجرى ، الأمر الذين يلجئهم لأن يأخذوا حذرهم ويستعدوا للطوارئ رحوادث الأيام ؛ ثم إن المنافسة فيما بينهم على السلطة اتسع نطاقها وتفاقم خطبها وتطاير شروها ، وثارت الفتن رالوشايات، واحتدم النزاع بين روساء يافع في سيون ، وبين آل عبد القادر القائمين بإمارة نصف تريم ، وآل غرامة القائمين بإمارة النصف الآخر منها : وكان النزاع بين آل عبد القادو وآل غرامة قديما من عهد الأمير عبد الله عوض غوامة ، ولكن كان هذا الأمير يداريهم ويراعيهم ويتنازل لهم عن يعض مطالبهم حفظا للأرواح من أن يذهب ضحية الطمع والحشع وحبا لجمع الكلمة وتأليف القلوب وتوحيد الصفوف : واكن جاء بعده ابنه الأمير عبد القوى ، ركان هذا طائشا قاسيا ، فاز دادت الفتنة بينه وبين آل عبد القادر واشتعل لهيبها ، وثارت الحرب بينهم في تريم حَى انقطعت حركة التجارة ووقف عمل الفلاحين ، وساد المدينة الخوف والرعب ؛ ولما رأى آل عبد القادر أن لاطاقة لهم بمناوشة آل غرامة ، ساروا إلى زعيم آل كثير

الأكبر غالب بن محسن بن عبدالله الكثيري ا فأمده بر ٢٠٠ رجل ، وكان عدد آل عبد القادر سبعين رجلاً مع عبيدهم ، وعدد آل غرامه في تريم ١٢٠ مع عبيدهم ، ثم جاء إلى تريم عبد القادر بجيشهم تحت قيادة عبود بن سالم الكثيرى على حين غفلة ، فبهت آل غرامه ورأى الأمير عبد القوىّ غرامه أن الجريمة جريمته ، حيث لم يسس آل عبد القادر بكياسة ولين ، كما كان شأن والده معهم . أمسى الأمير في موقف حرج ، وأظلمت أمامه الدنيا وضاق ذرعا ، فأشارت عليه أمه وكانت أكثر منه صبرا وجلدا على مكافحة المحاطر ومكابدة النكبات بأن يتظاهر لآل كثير بالرغبة فى بيع نصف تريم لهم ، حتى إذا جاء وفدهم للمفاوضة واجتمعوا فى القصر يشعل من تحتهم البارود ليهلكوا عن بكرة أبيهم ، ولكن الأمير عبد القوى امتنع فى بادىء بدء ، ثم عدل عن رأيه وأراد تنفيذ مكيدة والدته ضد آل كثير ؛ ولما اجتمع آل كثير فىقصر الأمير عبد القوى وكانوا ٣٠رجلا وفيهم من آل باحرى والعوامر، وفى مقدمتهم عبود بن سالم الكثيرى وعبد الله بن صالح الكثيرى ، انسحب الأمير من الجلسة، وأراد أخوه أن ينسحب أيضا ليشعلا قنابل البارود في آل كثير، ولكن عبود بن سالم الكثيرىأد رك أن مع آل غرامة مكيدة، فلم يسمح لغرامة بالانسحاب وكان الأمير عبد القوى فى انتظار أخيه ، ولكن والدته أمرته بإشعال البارود عليهم جميعا ، فامتنع الأمير شفقة على أخيه وخوفا من العاقبة ، وقد عاتبته والدته بعد ذلك عتابا مرا ، فاعتذر لها بوجود أخيه بينهم ، فقالت له كلمتها المشهورة « ليحترق أخوك معهم و هب أنني أخرجته سقطا » .

ثم سار إليهم للمفاوضة ، وبعد الغذاء خرجوا جميعا إلى الجامع للصلاة ثم عادوا ، وكان قد تقدمهم فى العودة من المسجد عبود بن سالم الكثيرى وعبد الله بن صالح بن مطلق الكثيرى وثلاثة من جماعتهم ، وجلسوا فى شرفة القصر من الدور الأول ، فرأتهم والدة الأمير عبد القوى غرامه ، وصعدت إلى أعلى القصر ، وأخذت تدفع بكل قوتها

<sup>(</sup>۱) كان المقدام غالب بن محسن الكثيرى جاء من حيدر أباد بثروة عظيمة ، وكان أحد رؤساء جيش ملك حيدر أباد ، وعلت رتبته لدى الملك لشجاعته وإخلاصه ، وكان ثالث المقربين لديه بعد الجمعدار عبد الله بن على العولتي ، وقد وشى به هذان الرجلان لدى الملك حتى اضطر الجمعدار غالب بن محمن الكثيرى للرحيل إلى حضر موت .

جزءا من حائط السطح القائم فوق عبود بن سالم الكثيرى وجماعته لتقتلهم ، فشعر هؤلاء بالحركة وانحازوا إلى ناحية أخرى ، ونجوا من مكيدة تلك المرأة الجسور كما نجاهم الله من مكيدتها الأولى، وأخيرا حصل الاتفاق بين الفريقين على أن يحتل آل كثير معاقل تريم وحصونها ، وهكذا خرج الأمير عبد القوى من الأمر مغلوبا ملوما وما أصابه من مصيبة فها كسبت يداه .

#### والى تريس :

كان الضريبي اليافعي واليا على مدينة تريس ، وليس عنده من الجند غير أفراد من العبيد ، وفي شهر الحجة سنة ١٢٣٢ مرض وشعر بدنو أجله ، ولم يكن له وارث ير ثه في الولاية ، فأرسل إلى الموسطة ولاة شبام من يقوم بأمر تريس ، فتولى أمر ها أحد آل نقيب ، وأخذ يسوس شؤون أهل تريس ، ولكن لم يكن عنده من عشيرته من يشد أزره ، ويعينه في أموره غير عدد قليل ، لذلك صار آل كثير يناوشونه حتى إنهم حفروا خندقا على مقربة من قصره إلى البئر التي يشرب منها ومنعوا عنه الماء . ولما اشتد عليه وعلى آله العطش ولم يستطع أن يجلب الماء والزاد من الحارج تخلى عن تريس وانسحب بمن معه إلى شبام واحتل آل كثير البلد .

#### خروج آل بكر من مريمة :

استأنف آل كثير سعيهم لإزالة يافع من بينهم فأرسلوا فرقة منهم إلى مريمة فى صورة ضيو ف، فأكرمهم بنو بكر وأنزلوهم فى بيوتهم على الرحب والسعة، ولما طاب لهم المقام ثاروا على بنى بكر، وكان هؤلاء قليلين وأخرجوهم عنوة واستولوا على مريمة، وسار بنو بكر إلى شبام.

#### فتنة شبام :

كان أمر مدينة شبام بيد الموسطة من يافع ، وكانوا على وفاق تام هم ومن فى المدينة من يافع وغيرهم ، ومع أنهم لم يأتوا بخير ولا بشرً للبلد فقد كانوا محبوبين من الأهالى وفى آواخر عهدهم تنافسوا على السلطة هم وغيرهم من أفخاذ يافع القاطنين فى شبام

وملحقاتها وبعد صلاة عيد الفطر سنة ١٢٣٤ اجتمع يافع أمام الجامع لتهنئة الوالى بالعيد ، وكان من عاداتهم أن يتقدم الجمع من هو أحق وأجدر بالتقدم من الشيوخ والأعيان . وفي ذلك اليوم اختلفوا فيمن يتقدمهم واحتدم الحلاف بينهم ، وفي أثناء ذلك تقدم أحد آل على جابر فقتله أحد الحاضرين من يافع ، فأخذ آل على جابر يسألون أفخاذ يافع الحاضرين عن القاتل ليقتلوه ، ولكنهم أنكروا جميعا ، ثم صار آل علىجابر يطالبون الموسطة فىفقيدهم وتفاقم التشاحن والتنازع ببن الفريقين وثارت الحرب ، وأخير اعترف أحد آل رشيدي بالجريمة وقتله آل على جابر ، وهدأت الفتن بعد ذلك بين الموسطة وآل على جابر ، ولكن ظل أثر ها في النفوس كامنا فتنافر الفريقان وتقاطعا وكادت الحرب تعود جذعة ، ثم رأي أفراد من أفخاذ يافع في شبام أن الفتنة لاتزول مادام ولاة شبام من يافع ، وأن هؤلاء لايدينون إلا لمن يتولاهم من غير قبيلتهم ، لذلك طلبوا إلى عمر بن جعفر بن عيسى بن بدر الكثيرى أن يتولى إمارة شبام وله نصف حاصل المدينة ، فقام بالأمر عمر بن جعفر الكثيرى يساعده في ذلك ابنه منصور بن عمر وعبيده فأخذالأمير عمر بن جعفر يوطد مركزه ويقوىعضده، فابتاع عبيدا وضمهم إلى عبيده القدماء وحاول أن يأتي برجال من عشيرته فمنعه يافع وفى سنة ١٢٣٧ توفى وقام بالأمر بعده ابنه منصور ، وكان هذا قاسيا مستبدا عديم السياسة والحزم ، متعصبا لعشيرته كل التعصب . أخذ يضغط على حرية يافع ويرهقهم بمطالبه ويضيق عليهم من كل جانب ويسومهم سوء العذاب .

وفى شوال سنة ١٢٥٥ سار أغلب من فى شبام من يافع إلى قرى القطن لزيارة أقاربهم ، فاغتنم الأمير منصور بن عمر الكثيري هذه الفرصة وأخرج من بتى فى شبام رجالا ونساء وولدانا ، واحتل المدينة كلها ، وأعلن استقلاله وقطع علائقه بيافع ، وحصن معاقل شبام برجال من عشيرته ، ولقد أحدث ذلك أثرا سيئا فى نفوس يافع وآلهم أشد الألم ، وهم الجانون على أنفسهم والخاربون بيوتهم بأيديهم ، فليس من السياسة فى شىء أن يولوا الأمير عمر بن جعفر الذى كان جد ، بالأمس ملكا فى شبام ولكن التنافس على السلطة هو الذى أعمى أبصارهم .

# الدولة الكثيرية

### فى دورها الرابع

في سنة ١٢٦٠ ابتاع آل عبد الله قرية الغرف من القرامصة آل تميم بمبلغ ١٢٠٠ ريال ، وأقاموا فيها وجعلوها نواة لدولتهم الفتية . وقد أحدثت هذه البيعة ضجة في Tل تميم ، فنقموها على أصحابهم وألجأوهم لابطالها ، فحاول القرامصة إبطال البيعة بإرجاع المبلغ فلم يستطيعوا ، وفي سنة ١٢٦٢ توسط سرًا محسن بن علوى الصافي وزملاؤه من آل باعلوى في عقد اتفاقية بين آل عبد الله وبين همام صاحب حصن الزناد ، على أن يتخلى عن حصونه لآل عبد الله . ويستلم في مقابل ذلك مرتبا شهريا مدى حياته ، فكان ذلك . ثم استأنف محسن بن علوى وجماعته العمل . فساروا إلى الأمير عبد القوى بن عبد الله غرامة . وبذلوا كل جهو دهم لديه ليفوّض جميع شئون تريم لآل عبد الله في مقابل مبلغ كبير من المال . ولما آنسوا فيه عدم الرضي ، استدرجوه حتى أتوا به إلى بيت عبد الله بن عمر بن يحيى باعلوى . وهناك أحاطوه بمكرهم وخدعوه حيث وافقهم على أن يفوُّض جميع شئون تريم لآل عبد الله ، ويبقى هو كرئيس شرف على عشيرته يافع. ويتسلم من آل عبد الله ٢٤٠ ريال في الشهر، وكتبت على ذلك وثيقة بحضور بعض رؤساء آل باجرى وآلا جابر والعوامو وآل باعلوى . وبعد تلك الاتفاقية دخل آل كثير تريم بطبولهم فرحين مبتهجين ، واستولوا على شئون المدينة . ولقد اندهش الناس لذلك الحادث الغريب الذي لم يكونوا يتوقعون حدوثه ، وتألم الأمير عبد القوى غرامة من تلك المظاهر ، وكاد يصعق من التحسر والتألم ، أما يافع الذين في القطن وسيون فقد غضبوا لذلك أشد الغضب ، وآلمهم سقوط مدينة تريم من بين أيديهم . وبعثوا إلى آل غرامة يحثونهم على القيام لاسترداد تريم ، فثارت حميته وفارت غيرته وأخذ يعد العدة ويتحين الفرص من حين إلى حين . وفي محرم سنة ١٢٦٣ جمع الأمير عبد القوى غرامة عبيده ورجالا من يافع

وآلى تميم واحتل بهم المجحف وبعض أطراف تريم وأعلن الحرب ، و جاء خسون رجلامن يافع من سيون و ثمانون من آل تميم وانضموا في صفه، فحمي وطيس الحرب في الطرفين ، راستولى الأمير عبد القوى على حصن الشاطرى وهو أمنع الحصون وعلى المحيضرة أيضا ، فازداد موقف آل كثير حرجا واشتلا الضيق عليهم وأحاطت بهم الأخطار من كل جانب ، وطال الحصار فاختل الأمن واضطربت الأحوال . واستولى الأمير غرامة على جزء كبير من تريم وكاد يحتلها كلها ويحوز النصر ، لولا أن الأمير عبود بن سالم الكثيرى أتى بجيش من غرب حضرموت من الكرب والعوالق ، وانحلو على الأمير غرامة من ناحية المحيضرة وحصن الشاطرى و حصروا تريم وقطعوا عنه كل المواصلات ، وكاد هو و رجاله يموتون جوعا . وفى ربيع الثانى سنة ١٢٦٣ اضطر كل المواصلات ، وكاد هو و رجاله يموتون جوعا . وفى ربيع الثانى سنة ١٢٦٣ اضطر شهريا ، وبنى الأمير غرامة فى تريم أياما ، ثم شعر بالخذلان والحسران ، وأبى أن يمكث شهريا ، وبنى الأمير غرامة فى تريم أياما ، ثم شعر بالخذلان والحسران ، وأبى أن يمكث غل المدينة كفر د من أفراد الشعب بعد أن كان الحاكم المطلق فيها ، وغادرها إلى سيون ثم إلى المكلا تاركا معاشه لدولة آل عبد الله الكثيرية .

أما محسن بن علوى الصافى وزملاؤه فقد استأنفوا مساعيهم السياسية ضد يافع . كانوا يذهبون إلى يافع للتجسس لآل كثير ، ولقد بذلوا كل مستطاع لتعكير الصفاء وقطع الصداقة بين يافع وآل تميم ، كيلا يجد يافع أنصارا ولا أعوانا ، ولكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا .

وكثير من يافع فى سيون لايزالون يحسنون الظن فى محسن بن علوى وزملاءه ، ويعتقدون فيهم الخير والبركة ، إلا أن أفرادا منهم أحسوا أن هؤلاء يتجسسون عليهم لآل كثير ، وفى مقدمة هؤلاء الأحرار النبيلان عبدالله هر هرةاليافعى وأخوه عبدالرب ، فقد سعيا بكل مقدورهما فى تفهيم يافع دسائس هؤلاء ومساعيهم ضدهم . وصادف أن مرّ النبيل عبد الله هر هرة مع ثلاثة من يافع أمام بيت عبد الله بن زين بإسلامة ، فسمعوا محسن بن علوى وجماعته يتهامسون فيا بينهم ، فدخلوا عليهم فوجدوهم يكتبون الرسائل الطويلة للدولة الكثيرية بالشئون السياسية فى سيون ، وقد بهت الجواسيس حينا رأوا

اليافعيين أمامهم ، ولكن محسن بن علوى الصافى تجلد وثبت فى مكانه كأنه لم يحدث شيء ، ولعله أراد أن يتظاهر بالشجاعة والإقدام ، وصار يهدد اليافعيين بالويل ، فثارت ثائرة عبد الله هرهرة وجعل يضربه ضربا مبرحا بعصا كانت فى يده ، ومحسن ابن علوى يصيح بأعلى صوته ، ثم اعتقلوه هو وجعفر بن شيخ السقاف وعبدون السبايا وعمر بن عبد الرحمن فقيه ، وساقوهم فى الشارع على مرأى من الناس ، ثم حبسوهم فى دار الصبان . وأرسل محسن بن علوى إلى رؤساء يافع : أن أطلقوا سراحنا وإلا اقتلونا ، فهذا شرف لنا وأحب إلينا من السجن . فأجابه النبيل عبد الله هرهرة : أما القتل فنحن ننزه سيوفنا عن أن ندنسها بدمائكم ، وأما إطلاق سراحكم فذلك أمر ليس لكم فيه كلام . وبعد مرور عشرين يوما أطلق يافع سراحهم ، ونفوهم من سيون .

#### وقعة وادى جثمة :

أرسل يافع فى الشحر ذخائر وأقواتا لبافع فى سيون ، فعلم آل كثير بذلك وتعرّضوا للقافلة، وبلغ يافعا ذلك فخرجوا لحمايتها ، والتتى الفريقان فى وادى جثمة ، فثارت الحرب بينهم وقتل من الفريقين كثيرون ، وكان النصر حليف آل كثير . أما القافلة فقد انسل بها جمالوها فى أثناء الحرب إلى أسفل الوادى ، وانحدروا إلى الناحية الشرقية فى طريقهم إلى سيون ، ولكن جماعة من العوامر استولوا عليها وأتوا بها إلى تريم .

#### سقوط سيون :

لقد كان انكسار يافع فى وادى جثمة أكبر مشجع لآل كثير على احتلال سيون وكأنه انكشف لهم ضعف يافع فى سيون وعدم القدرة على المقاومة والدفاع ، فقد جهز الأمير عبود بن سالم الكثيرى ألفين من عشيرته ومن العوامر وآل باجرى وآل جابر والحموم وسار بهم إلى سيون ، وحاصرها ثلاثة أيام ، ثم أمر رجاله بالهجوم من الناحية الشرقية ، وهجم هو بجماعة منهم من الناحية الغربية ، فهلع الناس مما رأوا

وتوقعوا شرًا مستطيرا ، ولكن القائد عبود بن سالم أصدو أوامره لرجاله بعدم إيذاء أى شخص لا يريد الحرب ؛ أما يافع فقد حاولوا الدفاع عن أنفسهم فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا ، فغلبوا على أمرهم واحتل سيون آل كثير .

هكذا أصبحت دولة آل عبد الله الكثيرية تخطو خطوات واسعة نحو الأمام ، وتزداد قوتها ويتمدد نفوذها ، وتحتل مدينتين هما من أعظم مدن حضرموت وأوفرها عمرانا وحضارة ، والفضل كل الفضل في ذلك يعود إلى البطلين العظيمين السلطان غالب بن محسن الكثيرى، والقائد الأمير عبودبن سالم الكثيرى، فقد عرفا بحزمهما وحكمتهما وسياستهما كيف يوحدان صفوفقومهما ، ويؤلفان بينهم وبين القبائل المجاورة لهم ، ويجعلان هذه القوَّة في قبضة يدهما يصرفانها كيف شاءا ويرسلانها أني أرادا، وبذل السلطان غالب بن محسن أموالاكثيرة للوقوف على أحوال يافع السياسية وما هم عليه من ضعف أو قوَّة ،من خصام أو وثام بواسطة أولئك الجواسيس والعيون التي كان يرسلها من وراء الستار . وهنا لاننسي فضل أولئك الجواسيس على آل كثير فقد أدُّوا واجبهم على أحسن ما يرام ، وفازوا بأغراضهم المنشودة بفضل سلطتهم الروحية التي نفذت في أحشاء الشعب فملكته ، وأضاعت منه رشده وأعمت قلبه وأصبح ينقاد لهم ولمن على شاكلتهم من أصحاب السلطة الروحية كما تنقاد الأنعام للرعاة ولأصحاب السلطة الروحية من رؤساء الأديان فى المشرق والمغرب حظ وافر فى تعبئة الجيوش وإثارة الحروب ، ولكن أكثر رؤساء الدين المسيحي في الغرب إنماأوقدوا الحروب للمصلحة العامة ، وضد مخالفيهم في الملة والعقيدة ، كرجال الدين في روما الذين بذلوا كل مستطاع فى توحيد أمم أوروبا ضد المسلمين أيام الحروب الصايبية ، ولكن أصحاب السلطة الروحية من المسلمين إنما يبذلون مجهودهم لإثارة الفتنة وزرع الحصام بين المتصلين بهم في الجنسية والملة ، ويعبئون جيش أحمد ليسحقوا به جيش محمود ، هكذا يأكل بعضهم بعضا ، وهم لايستطيعون أن يعملوا غير ذلك ، وقد يستطيعون أن يعملوا للنفع العام ، واكن في ذلك كسادا لجيوبهم وفواتا لحطام الله نيا ، فهم يعبدون المادة ويجرون وراءها ، ولا يضرُّهم من أيَّ وعاء خرجت ، ولالأيُّ غرض منحت، ولا يبالون بنتائجها وعواقبها مهما اشتد خطرها وتفاقم خطبها.

# تأثير سقوط سيون في يافع:

كان استموط سيون في نفوس يافع أعظم أثر ، فقد اجتمعت كلمتهم وآزمعو1 على استردادها بأى حال ، فني ليلة ٢٧ من شهر ربيع الأول سنة ١٢٦٥ سرى منهم ومن عبيدهم نحو ١٣٠٠ رجل ووصلوا سيون عند مطلع الفجر ، فهجموا عليها وكان في معاقل سيون نحو ٣٥٠ رجلا مسلحا من آل كثير ومن الحموم والعوامر ، فالتحمت الحرب بين الفريقين رفى الفجر احتلَّ يافع سيون ، وكان عدد القتلي من يافع أربعة منهم عبد الربُّ بن سالم هر هرة والجرحي ثلاثة ، وقتل من الفريق الآخر عشرة وجرح كثيرون . حدث ذلك كله دون أن يعلم آل كثير في تريم وغيرها ، لأن يافع أحاطوا بسيونوحاصروها من جميع نواحيها. ولما بلغ ذلك إلى آل كثير في تريم أزمعوا وأجمعوا على أن يستردوا سيون ويجاز فوا بأرواحهم في سبيل تخليصها من أيدى يافع ، وقد انضم في صفهم آل جابر والعوامر وآل باجري ، فتكوّنت من هذه القبائل ثلاثة آلاف مقاتل وزحفوا على سيون ليلا والسكان غارقون في نومهم من جرَّاء القلاقل والاضطرابات التي حلت بهم من حرب يافع ضد آل كثير ، ولم يطرأ ببال يافع أنآل كثير يجتمعون بتلك السرعة العظيمة ويهجمون بتلك القوة على سيون بعد انكسارهم الذي لم يمض عليه سوى أيام معدودات ، ولكنها سياسة القائد البطل عبود بن سالم ، وهي سياسة حازمة ، زحفوا على سيون فهبّ الناس من مراقدهم ، وأخذ يافع حذرهم وجعلوا يدافعون دفاع المستميت ، واكن سيل آل كثير كان جارنا ، فقد احتل آل كثير سيون وقتل من الفريقين خلق كثير .

# محاولة يافع احتلال سيون ؛:

فى سنة ١٢٦٧ اجتمع ٤٠٠ رجل من (كلد) وعليهم صائل و ٣٥٠ من (يافع التلد) وعليهم سالم بن على بن الشيخ على هرهرة، وساروا إلى سيون لاحتلالها ، وكان أميرها يومئذ السلطان غالب بن محسن الكثيرى يحيط به من الأنصار والأعوان ٠٠٠ و ٢٠٠٠من العوامر وآل باجرى . زحف يافع على سيون فثارت الحرب بين الفريقين

وبدأ آل كثير ينسحبون من المدينة أفرادا وجماعات ، وكاد يافع يحتلونها لولا أن صائل خان قومه حيث استلم عشرة آلاف ريال من آل كثير ، وتظاهر با لانخذال والانكسار وسحب أغلب رجاله ، حتى ظن أنصارهم الذين ثبتوا وبلوا بلاء حسنا أن النصر في جانب آل كثير ، فانسحبوا ولم يبق منهم سوى سالم بن على هرهرة و١١ شخصا من رجاله اختفوا فی دار وأسر آل کثیر۱۲ رجلا من عبید یافع وربطوهم بالحبال ، ثم وضعوهم فى حفرة ودفنوهم أحياء ؛ أما ابن هرهرة وأعوانه فقد علم آل كثير بوجودهم ، فساروا إليهم وأحاطوا بهم من كل جانب ومنعوا عهم القوت والماء، فأضطر ابن هرهرة وجماعته للاستسلام، فأخذوهم وسجنوهم مقيدين بالحديد، وجعلوا عليهم عبدين يحرسانهم ، وفي ذات ليلة حدث في سيون زواج عند أحد الأعيان ، فذهب أحد الحارسين للرقص ١ ، فانتهز ذلك يافع وأتوا إلى العبد الحارس وأخذوا يمازحونه ، حتى إذا أنسوا فيه الغفلة وثبوا عايه وربطوه بحبل في عنقه وشدوه حتى فارق الحياة ، ثم قطعوا قيودهم بمبرد كان أهداه لهم في وسط الخبز أحد الموالين لهم من أهل المدينة ، ثم انسلوا من الدار أفرادا ، وقد انكسرت رجل أحدهم وهو من بني أرض حين نزل من الدور الأول إلى الأرض ، فصاح في جماعته أن احملونی معكم وإلا صحت بأعلى صوتى ، فتركوه ولم يهتموا به ، فصاح بكل صوته ، فجاءه بعض آل كثيروقتلوه وأسروا ثلاثة من يافع ، والتجأ سالم بن على هرهرة وستة من رجاله إلى ديار آل منيباري، فرحب بهم هؤلاء وأكرموهم، ثم علم السلطان غالب ابن محسن الكثيرى بذلك ، فأرسل إلى آل منيبارى يطلب منهم اليافعيين ، فامتنعوا فی بادیء بدء ثم سلمو هم له ، و صادف أن ذهب بعض آ ل منیباری إلی شبام فعیر هم السماسرة ولاموهم على تسليمهم اليافعيين للسلطان غالب بن محسن ، فوقع ذلك اللوم فى نفوس آل منيبارى وأزمعوا على أن يعيدوا اليافعيين من عند السلطان غالب ويذهبوا بهم إلى يافع فى الحوطة ، فسار ١٦ رجلا منهم إلى سلطانهم غالب بن محسن الكثيرى قوجدوه فى قصره وحوله ∧ من عبيده ، وطلبوا إليه تسليم يافع إليهم ، فامتنع السلطان فقام آل منيبارى وأغلقوا الأبواب وهددوه وعبيده بالقتلُ إذاً لم يسلم إليهم اليافعيين ، (١) الرقص في حضر موت ، ويسميه الحضارم « الشرح » يخالف الرقص العصري المعروف في أكثر

مظاهره وحركاته ، وسيأتى الكلام عنه في الجزء الثاني .

فأجابهم إلى ذلك ، وسار آل منيبارى باليافعيين إلى شبام فى طريقهم إلى الحوطة ، فأثنى السهاسرة على مروءتهم وشهامتهم وأمرهم الأمير منصور بن عمر الكثيرى أن يطالبوا يافعا بفك أسرى آل كثير الذين عندهم ، فقالوا إننا سنسلم. اليافعيين ايافع وهم إن شعروا من تلقاء أنفسهم بالواجب فياحبذا ، ثم ساروا إلى الحوطة عند الأمير محمد بن عمر القعيطى اليافعي والماس عمر وسلموهم إلى يافع ، فأكرم يافع آل منيبارى واحتفوا بهم احتفاء عظيا ، وحبنا أرادوا العودة إلى ديارهم سلموا إليهم أسرى آل كثير وعددهم ثمانية ، منهم ثلاثة من آل عيسى بن بدر ، وخمسة من عبيدهم كانوا أسروا فى واقعة العقاد ، وهكذا قوبلت الحسنة بأحسن منها .

#### وقعة مرير المشهورة :

بعد أن احتل آل كثيرسيون ، طمع السلطان غالب بن محسن الكثيرى في احتلال الشحر لتكون ميناء لملكه ، وليكون في غنى عن المرور في ثغر المكلا ، وليوطد مركز دولته في الداخل بما سيجلبه من السلاح وغيره ، ولقد حرّضه على ذلك محسن بن علوى السقاف وعبد الله بن حسين بن شهاب وإسحاق بن عقبل وحسين بن عبد الرحمن بن سهل وغيرهم من آل باعلوى ، وألحوا عليه بإرسال الأمير عبود بن سالم الكثيرى إلى الحجاز ليأتى بقوم للحرب ، ويهجم بهم على الشحر من ناحية البحر ، ويهجم هو بجيشه من ناحية البر ، فسافر الأمير عبود إلى الحجاز وجمع قوما من الحجازيين والشوام والأتراك ، أغابهم لا علم لهم بالحرب ولاطاقة لهم بويلاتها ، وسار بهم إلى الشحر بعد أن استولى على خمس مراكب كانت راسية في ميناء الحديدة لبعض تجار الريك .

ووصل إلى بروم يوم ١٠ من رمضان سنة ١٢٦٦ ، ولما علم النقيب محمد بن عبد الحبيب الكسادى اليافعى أرسل جيشا إلى بروم تحت قيادة ابنه الأمير صلاح بن محمد ، وهناك ثارت الحرب بين الفريقين فى الرّ والبحر ، فانتصر الكسادى وقتل كثيرون من الفريقين ؛ أما الأمير عبود بن سالم الكثيرى فقد سار بجيشه إلى شرمة ، وكاد يغرق ورجاله لشدة الأنواء ، ولما بلغ ذلك إلى آل بريك أنشأوا مراصد فى الجبل وكمنوا فيها ، ولما نزل الأمر عبود برجاله هجموا عليهم وأنخنوهم فى التنكيل بهم ،

واستولوا على ثلاثة مراكب من مراكب قوم الأمير عبود ، وسار الأمير عبود إلى قصيعر ؛ ولما علم السلطان غالب بن محسن الكثيرى باندحار الأمير عبود وخذلان جيشه ، جهز جيشا من عشير ته ومن العوامر والحموم وانضم في صفه عبدالله القحوم العمودي مع من تبعه من قبيلة الدّين وأربعين شخصا من آل باعلوي ، منهم محسن ابن علوی السقاف ، وعبد الله بن حسین بن شهاب ، وإسحاق بن عقیل ، وسار هذا الجيش الخليط شطر الشحر ، ولما وصلوا إلى دفيقة تركوا بعض ذخائرهم هناك وجعلوا عليها آل باعلوى و بعض حملة السلاح ، وانقسم الباقون فرقتين : إحداهما اتجهت إلى الشحر من ناحية البحر ، والأخرى من ناحية البرّ ، ثمّ أثاروا الحرب على الشحر من البرّ والبحر ودامت الحرب بضعة أيام، وكادآل كثير يحتلون الشحر لولا أن أمير المكلا الكسادى اليافعي أمد أهل الشحر به ٥٠٠ جندي تحت قيادة ابنه الأمير صلاح بن محمد ، جاء هـذا المدد فهجم على حصن مرير الذي احتله جنود الأمير عبود بن سالم ، وكأنَّ الموت يدفع جنود الكسادى دفعا ، وكأنهم اختاروا الموت على الحياة ، فقــد كانت الطلقاتالنارية تتساقط عليهم مدرارا من الحصن ومن المراصد الأخرى، ولكنهم استمروا فى الحملة بينما القتلي منهم يتساقطون على الأرض أفرادا وجماعات ، وأخيرا استولوا على الحصن وما حوله من المراصد ، وانسحب جنود آل كثير القهقرى بعد أن قتل منهم خلق كثير ، وهرب أهل دفيقة تاركين وراءهم الذخائر ، وقد استولى عليها جنود الكسادى اليافعي ، وهذه الوقعة تسمى وقعة مرير ، وهي من أكبر الوقائع بين يافع وآ لكثير . فإن عدد القتلى تجاوز ألف نفس ، أما الجرحي فكثيرون .

### بهوض يافع لاستر داد سلطتهم من جديد:

قبع يافع فى خشامر وخمور وفى غيرهما من قرى القطن ، وكأنهم كرهوا التنازع والتناحر على السلطة والملك ، وتركوا الأمر كله لآل كثير يحكمون البلاد ويسوسون العباد كما يشاءون ، دون أن ينافسهم فى الأمر منافس ، أويعترض سبيلهم معترض ، أو ينازعهم أحد فى الحكم والسلطان .

كره يافع الحكم وقطعرا الأمل في استرداد سلطتهم وإعادة ملكهم ، ورضوا

وقنعوا بالقبوع فى ديار القطن ، ولكن أمير شبام منصور بن عمر الكثيرى أخذ يشن الغارات عليهم من حين إلى آخر ويقلق راحهم ويعكر جوهم ويز عجهم بالاضطرابات والمشاغبات . ولما اشتدت عايهم مظالم آل كثير وتشعبت مطامعهم فيهم وبالأخص في آل خلاقى ، اجتمع أعيان يافع وتشاوروا فيا يكبح مطامع الأمير منصور وقومه ، ويردع عنهم مظالمهم التي أخذت تزداد شيئا فشيئا ، فسافر وفد منهم إلى الجمعدار عمر بن عوض القعيطى اليافعي اواستنجدوا به وطلبوا إليه أن ينصر هم ، فأجابهم إلى ذلك وسافر وإياهم إلى خمور وأرسل إلى يافع الذين فى بلادهم باليمن ، فجاءه نحو ٠٠٥ رجل م جهز بنحو ٠٠٥ من يافع وعبيد ، وحصر وا سعيدية وشبام شهرا فاحتلوا سعيدية عنوة سنة ١٢٧٤ ، وكان عدد القتلى منهم خسة ومن آل كثير ثلاثة ، وظلوا معاصرين شبام أياما قطعوا خلالها جميع المواصلات ؛ ولما شعر الأمير منصور بن محاصرين شبام أياما قطعوا خلالها جميع المواصلات ؛ ولما شعر الأمير منصور بن عمر الكثيرى بخطورة الموقف وخاف سقوط شبام من بين يديه ، بعث إلى يافع من عمر الكثيرى بنطورة الموقف وخاف سقوط شبام من بين يديه ، بعث إلى يافع من يسعى بالصلح على أن يحتلوا نصف شبام كما كانوا سابقا ويبقى النصف الآخر له ، يسعى بالصلح على أن يحتلوا نصف شبام كما كانوا سابقا ويبقى النصف الآخر له ،

#### قدوم الشريف حسين :

كان الأمير عمر بن عوض القعيطى البافعى طلب إلى الشريف حسين أحد أمراء اليمن أن يمد مرجال من نخبة قومه ليستعين بهم ضد آل كثير ، فجاءه الشريف حسين على رأس ٢٠٠ فارس ، ولكن بعد أن تم الصلح بين يافع وآل كثير ، وأراد الأمير عمر بن عوض أن يدفع لهم مصاريفهم ويرجعهم إلى بلادهم ، ولكنهم أبوا إلا الحرب ضد آل كثير ، فلم يجبهم الأمير إلى ذلك فتارت ثائرة الشريف حسين وهاج ، واتسع نطاق الحلاف بينه وبين بافع حتى تلاحى هو والأمير محمد بن عمر

<sup>(1)</sup> كان الجمعدار عمر بن عوض القعيطى اليافعى عن هاجر إلى الهند سنة ١٢٠٧ ، و لذكائه و نشاطه وشجاعته و دهائه نال لدى ملك حيدر أباد الدكن حظوة كبرى وأولاه أعظم منصب فى الجيش ، و اتخذه نصيرا له ومعينا فى شئونه العامة ، ولقد جمع ثروة عظيمة بذل كثيرا منها لنصرة قومه يافع بحضرموت ، وأوجد لهم ملكا وبوأهم مقعدا عليا ، فهو يعتبر المؤسس الأول للدولة القعيطية اليافعية الفتية . وكان له من الأولاد الذكور خسة وهم محمد وعبد الله ، وعوض وهو بطل التاريخ وبيده القيادة وإدارة السياسة ، وصالح ، وعلى وكلهم بشم إلى حضرموت ، إلا صالح بن عمر فقد أبقاه فى حيدر أباد يدير أملاكه .

القعيطى وهدد كل منهما الآخر ؛ وفى صبيحة اليوم الثانى ثارت الحرب بين الفريقين فى المسحرة ، فانهزم الشريف وقومه وقتل ابنه وبعض رجاله ، وقتل من يافع اثنان وانسحب بفلول جيشه إلى بلاده مكسوفا محسورا .

#### قتل الأمير منصور بن عمر الكثيرى :

أولم الأمير عوض بن عمر القعيطي البافعي وليمة غداء في شبام بواسطة مولاه الحاج الماس الحبشي ، ودعا إليها رؤساء يافع والأمير منصور بن عمر الكثيرى ، فأراد الأمير منصور الذهاب للوليمة ، فاعترضته زوجته وكانت يا فعية وحاولت منعه عن الذهاب ، وكأنها شعرت أن هناك مكيدة دبرت ضده ، وقالت له : إني أخشى أن تذهب ضحية السياسة ، وإني لأرى الدم يلوح على وجهك . ولكن الأمير لم يصغ إليها ولم يقم لكلامها وزناً ، فسار وبصحبته خمسة من عبيده ، ولما دخل قاعة الجلسة في القصر السلطاني أمسك يده سالم بن على بن هرهرة ، وأتى نفر من العبيد وطعنوه عدة طعنات حتى فارق الحياة ، ثم أعلن يافع الاستقلال التام بجميع شئون شبام وذلك سنة ١٢٧٤ .

#### خروج آل عمر بن جعفر الكثيرى من هينن :

كان السلطان بدر بوطويرق الكثيرى قد احتل مدينة هين وبني هناك حصنا على تل مرتفع يسمى حصن فرحة ، وجعل عليها نائبا من عشيرته يحكم البلاد ، ويبعث إليه بالحاصل من العشور ، وقعد استقر فيها في نهاية آل جعفر بن عمر الذين كان آخر من حكم منهم الأمير طالب بن بدر الكثيرى ، ومن سوء حظ هذا الأمير أن اشتد القحط في عهده في هينن حيث انقطع المطر سنين ، فأجدبت الأراضي وأقفرت ، ومات كثير من النخل ، وقد ضاق ذرعا وأظلمت الدنيا أمام عينيه بعد أن احتل يافع ومات كثير من النخل ، وقد ضاق ذرعا وأظلمت الدنيا أمام عينيه بعد أن احتل يافع شيام ، لذلك اضطر الأمير أن يرحل بأهله إلى جاوة ، ويترك البلد للشعب ، وكان ذلك سنة ١٢٧٥ ؛ فأصبحت هين بعد مغادرة آل عمر بن جعفر لها في اضطراب مستديم ، فقد فقد الأمن وانتشر الرعب في قلوب الضعفاء ، وانقطع ورود القوافل مستديم ، فقد فقد الأمن وانتشر الرعب في قلوب الضعفاء ، وانقطع ورود القوافل

فكسدت السوق ، ثم جاءها سالم بن على بن هرهرة اليافعى واحتلها ونادى بنفسه حاكما عليها ، فعاد الأمن وهدأت الحواطو واطمأنت النفوس ، ولكن الأمير سالم لم يمكث طويلا في هينن يحكم الناس ويسوس شئونهم ، فقد عاد إلى شبام سنة ١٢٨١، ولعل ذلك كان لفقر البلد وقلة موارد الحير فيه .

### حرب السحيل :

كان لقتلة الأمير منصور بن عمر الكثيرى أعمق أثر في نفوس آل كثير وأكبر وقع فيهم ، فقد اجتمعت كلمتهم واتحدت قلوبهم ضد يافع بالرغم عن وجود النزاع والخلاف بين بعض أفخاذهم ، والمصائب من أكبر الأسباب التي تزيل ما بين القبيلة الواحدة من التنازع والتناحر ، وتوجد بينهم روح التعاون والتناصر ضد العدوّ المهاجم رابط آلكثير في سحيل آل مهرى، وأخذوا يؤذون المارين بالنهب والسلب، ويقطعون السابلة ويلقون الرعب والجزع في أطراف مدينة شبام ، ولما أنسوا من يافع السكون والخمود ، أخذوا يشنون الغارة على شبام آناء الليل وأطراف النهار لاحتلالها وإعادة سلطتهم واسترداد إمارتهم عليها ، ولكن كانت غاراتهم تذهب هباء ، فقد حصن الأمير عوض بن عمر القعيطي اليافعي قلاع شبام برجال من عشيرته ومن العبيد، ثم عقد صلح بين الفريقين ، وقبل انتهاء الصلح بيوم جهز أحمد عامر الحضرمي اليافعي أحد كبار قواد الجيش أتباعه وكانوا ٣٠٠ رجل وأراد الهجوم على آل كثير في سحيل آل مهرى ، فلم يوافقه الأمير عوض ورؤساء يافع وحاولوا منعه ريثما ينتهى الصلح ولكنه أبى الانتظار ، فسار بقومه إلى سحيل آل مهرى ، وثارت الحرب بين الفريقين واحتل أحمد عامر أكثر الحصون ، ولكن جاء من سيون وتريم ٢٠٠٠ رجل من آل كثير ، وأحاطوا بأحمد عامر وقومه ، وكادوا يقضون عليهم ؛ وعلم يافع الذين فى شبام وقرى القطن بخطورة موقف أحمد عامر ورجاله ، فلم يغيثوه بحجة أن الصلح لم ينته بعد ، وأن أحمد عامر ساز من غير رضاهم ، ولما انتهت مدة الصلح أدركوه ب ١٠٠٠ رجل من يافع ، فحمي وطيس الحرب ، وقتل من الفريقين كثيرون ، وانتصر يافع ، واحتلوا السحيل ، وانسحب آل كثير جميعا إلى سيون وتريم .

#### محاولة آل كثير احتلال الشحر :

لم تضعف عزائم آل كثير و تخنّبُ هممهم من صدمة الشحر، ولم يقطعوا الأمل في احتلالها ، ولم ييأسوا من امتداد سلطتهم إلى البحر ، بل أخذ زعماؤهم يوقظون في القوم الخماسة ، ويبعثون فيهم النشاط للعمل .

وفى شهر رجب سنة ١٢٨٢ جهز السلطان غالب بن محسن الكثيرى نحو ٣٠٠٠ من آل كثير والعوامر وغيرهم ، وفى مقدمة هذا الجيش القائد عبود بن سالم الكثيرى ، وعبد الله بن صالح بن مطلق الكثيرى ، وعايض بن سالمين بن طالب الكثيرى ، وهادى بن سيف ، وكان هذا تكفل بربع مصروفات التجهيز ، والثلاثة الأرباع الأخرى على السلطان غالب بن محسن ، زحفوا على الشحر فجأة . ولم يكن آل بريك وغيرهم من سكان المدينة على استعداد للحرب . ولذلك فقد احتل آل كثير الشحر دون أن يلاقوا أمامهم مقاومة شديدة .

### صدى سقوط الشحر في يافع :

احتل آل كثير الشحر وكان يافع فى شبام ، وقرى القطن هامدين خامدين والكسادى وقومه فى المكلا ، والسلطان عوض بن عمر القعيطى فى حيدر آباد بالهند ، فجمع يافعا هناك واستشارهم فى استرداد الشحر فعاهدوه على ذلك .

ومن أهم الأسباب التي ألحأت السلطان عوض بن عمر الحرب هو ما بلغه أن آل عولتي يوالون آل كثير ويناصرونهم ضد يافع ، فقد سعوا في إيجاد تحالف بينهم وبين آل كثير وآل عمر باعمر أهل الغيل ، وأزمعوا على احتلال الشواطئ وطرد يافع منها ، وكان زعيم آل عولتي وهو عبد الله بن على العولتي الموجود في حيدر أباد يومئذ ومن أكبر أصدقاء السلطان عوض بن عمر القعيطي يمد تلك الحركة بالمال ، ويقوم بأعظم قسط في تنشيط الهمم ، وإيجاد جبهة قوية على الساحل لإجلاء يافع ، وإنشاء دولة جديدة له على أنقاض الدولة اليافعية ، وقد غضب عليه السلطان عوض بن عمر وقابله وجها لوجه وأوعده أنه ذاهب إلى حضر موت لدك حصن الصداع ا واحتلال وأسكن فيه أهله ، وأحاطه بقلاع صغيرة يقيم فيها الحرس من العبيد وغيرهم .

الشحر وغيل باوزير ، ثم غادر السلطان عوض بن عمر الهند إلى المكلا وبصحبته جماعة من عشيرته يافع و ٠٠٠ من الهنود ، وهناك فاوض أمير المكلا صلاح بن محمد الكسادي اليافعي في الأمر ، فتعاهد على استرداد الشحر من أيدى آل كثير ، على أن تكون ثلاثة أرباع مصروفات الحرب عليهما ، والربع الآخر على حسين صالح المصلى وسعيد بن حسين بن على الحاج ، وسعيد بن على النقيب جهزوا ٠٠٠ رجل من يافع وآل تميم وهنود وعبيد ، وانقسموا فرقتين : إحداهما حاصرت الشحر بحرا وعليهم صالح حبيب بن على جابر ، وسالم بن على بن الشيخ على اليافعي ، ومحسن بوبك الحداد اليافعي ، وسعيد أحمد الحضري اليافعي ، وعمر عوض القعيطي اليافعي ، وحسين صالح الجهوري اليافعي . والأخرى حاصرتها من شمالها وغربها ، وفي مقدمة هذا الجيش السلطان عوض بن عمر القعيطي اليافعي ، وعمد بن نقيب اليافعي ، وعبد الله عوض القعيطي اليافعي .

حاصروا الشحر يومين، وفي اليوم الثالث أثار وا الحرب، وفي اليوم الرابع زحف يافع على المدينة وأخذوا يستولون على ديار كثيرة. ولما رأى آل كثير تقدم يافع وحملاتهم المتوالية انسحبوا من الشحر وبقي السلطان غالب بن محسن الكثيرى في الحصن مع حاشيته واختبأ جماعة من آل كثير والعوامر في دار باجمال في دفيقة ، ومن هؤلاء عبود ابن سالم وعايض بن سالمبن بن طالب وهادى بن سيف و عبد الله بن صالح بن مطلق ونفر من أعيان العوامر . احتل يافع الشحر فضطر السلطان غالب بن محسن الكثيرى للتسليم وطلب إليهم أن يسمحوا للنساء والأطفال بالرحيل من المدينة فأجابوه إلى ذلك وخرج النساء وأولادهن وقد لبس السلطان غالب بن محسن لباس امرأة وخرج دون أن يشعر يافع به .

ثم استولى يافع على كل من الشحر، وكان عدد القتلى منهم نحو، ٩ ومن آل كثير نحو ١٣٥ وعدد الجرحى من الفريقين كثيرون. أما الذين فى دار باجمال فقد أراد السلطان عرض بن عمر القعيطى أن يصرّب عليهم المدفع ويبيدهم عن بكرة أبيهم لأنه رأى أن هؤلاء وهم الأعيان البواسل إذا أطلق سراحهم يعودون إلى قومهم

فيثيرون الحرب من جديد ، ولكن رؤساء يافع لم يوافقوه على ذلك فأطلقوا سراحهم باحسان



« غيل باوزير كما هي الآن »

#### احتلال غيل باوزير :

ثم أراد يافع أن يزحفوا على الغيل ولكنهم خافوا أن يمد آل كثير أهل الغيل بجيش ويتحد هؤلاء مع آل عمر باعر والعوالق ضدهم ، لذلك أرساوا ٢٠٠ رجل من يافع وآل تميم إلى النويدرة لمحاصرة تريم تحت قيادة عبد الحالق الماس عمر ، واستصحب هؤلاء جماعة من الحموم ، وحينا وصلوا حدود الحموم وفى بقعة عديمة الماء ، أثار جماعة الحموم الحرب على رفقائهم من يافع وآل تميم ، وقتلوا منهم غدرا وهم رجلا ، وسار الباقون من يافع وآل تميم إلى تريم وحاصروها . وفى أثناء حصارهم الذى امتد إلى أربعة شهور ، جهز السلطان عوض بن عمر القعيطى ١٦٠٠ تحت قيادة سعيد أحد الحضرى اليافعى ، وسعيد بن على النقيب اليافعى ، وسعيد حيدر البكرى الميافعى ، وكان هذا رئيسا على الهنود حيث كان يعرف لسانهم ، ثم زحفوا إلى اليافعى ، وكان هذا رئيسا على الهنود حيث كان يعرف لسانهم ، ثم زحفوا إلى

الغيل، وكان فيها من آل عمر باعمر ٢٥٠، ومن البدو ٢٠٠، ومن آل كثير ١٥٠ وفي مقدمتهم عبود بن سالم الكثيرى . وكان العوالق ومن يلحق بهم في حصن الصداع على أتم استعداد لمناصرة آل عمر باعمر ضد يافع . حاصر يافع الغيل يومين ثم أتاهم السلطان عوض بن عمر وأمر هم بالحجوم .

وفى فجر اليوم الثالث من الحصار زحفوا إلى الغيل ، وكان السلطان عوض. ابن عمر فى مقدمتهم يستحث هممهم ويثير فيهم الحماسة ، ودامت الحرب إلى آخر النهار حتى إذا جاء الليل لم يبق فى البلد من المدافعين سوى جماعة من آل عمر باعمر ، سلموا أنفسهم ليافع ، واحتل يافع الغيل ، ركان عدد القتلى من آل عمر باعمر وأنصارهم المحرجلا ، ومن يافع وأنصارهم 20 رجلا ، والجرحى فى الفريقين كثيرون .



۵ منظر من غیل باوزیر 🛚

أما الأسرى من آل عمر باعمر وعددهم ٦٠ رجلا ، فقد أرسلوا إلى الشحر وسجنوا هناك . ثم زحف يافع إلى حصن الصداع ، وحاصروه وحاولوا الهجوم عليه ، فلم يستطيعوا إذ كان محاطا بالمرابطين من كل أنحائه وحفروا خندقا تحت الأرض إلى الحصن ، فخاب سعيهم وقتل منهم خمسة ، ودام الحصار بضعة شهور ، وكاد العوالق

وأنصارهم يموتون جوعا ، فاضطرّوا للتسليم ، واحتلّ يافع الحصن وملحقاته ، وسمبحوا لهم بالرحيل إلى آل عمر باعمر فقد أرسلوا إلى الشحر وسمبنوا ! .

أما الجيش الذي أرسل لمحاصرة تريم فقد اتفق الفريقان على الصلح . على أن يدفع آل كثير مصروفات الحصار ، ثم عاديافع وآل تميم إلى المكلا .

#### استقلال نهد:

كان السلطان بدر بوطويرق الكثيرى قد احتل أكثر بلاد نهد وأدخلها تحت حكمه ، وكان آل عمر بن جعفر الكثيرى هم الولاة بالنيابة، وكان بنو بكر فى سدبة يتولون شئون الناس ويذودون عن حوضهم من اعتداء آل محفوظ وغيرهم ، وكانت إمارة لحروم وعندل فى حوزة أحمد محسن الحثامي البكرى اليافعي ، ولما توفى أمير سدبة أحمد عببد البكرى وليس له وارث يرث الإمارة أمسى الأهالي فى فوضى ليس له ورئيس يقوم بأمرهم . وسافر الأمير أحمد محسن البكرى اليافعي إلى حيدر أباد للارتزاق ، إذ لم تقم لحروم وعندل بسد حاجياته ، ولم يكن له من عشيرته من يقوم بالأمر بعده ، فأصبحت لحروم فى فوضى ، أما عندل فقد كان القائم فيها بشئونها عامر بالأمر بعده ، فأصبحت لحروم فى فوضى ، أما عندل فقد كان القائم فيها بشئونها عامر عشيرته ولا من غيرهم من حملة السلاح ، فهو بمفرده بين آل با جابر وغيرهم من سكان عشيرته ولا من غيرهم من حملة السلاح ، فهو بمفرده بين آل با جابر وغيرهم من سكان عندل وكان ضعيف الإرادة ، عديم السياسة ، انحلت سلطته وتلاشت هيبته ، عندل وكان ضعيف الإرادة ، عديم السياسة ، انحلت سلطته وتلاشت هيبته ، فأمسى نسيا منسيا ، وفى ذات يوم خرج من حصنه إلى جبل عندل فشاهده جماعة من قامسى نسيا منسيا ، فساروا إليه وقتلوه ، ثم ساروا إلى حصنه ونهبوا ما فيه من المال والطعام وهدموه وردموا بئره .

وكان لاندحار آل كثير من الشحر وشبام واستبلاء يافع أكبر مشجمّع لهد في الاستقلال وخلع طاعة آل كثير، وأخذوا يهيئون أنفسهم ويعدون العدة للاستقلال

<sup>(</sup>١) قيل إن السلطان عوض بن عمر القعيطى حياً غضب من الجمعدار عبد الله بن على العولق أوعده بأن يحتل حصن الصداع ويهدمه ويبعث بتراب منه إلى حيدر أباد ويذره تحت جامع شار مناره ، وفعلا كان ذلك ، وتوفى الجمعدار عبد الله على العولق حزينا آسفا .

فنى سنة ١٢٨٤ ثار آل منيف على القفم ا واحتلوه ، ثم ساروا إلى صاحب الدهيل الأمير صالح بن عمر بن جعفر الكثيرى وقتلوه واستولوا على الدهيل وعلى لخماس ، وهكذا نالت نهد استقلالها ، التام ، ولم يكن بينهم من ينافسهم على الحكم والسلطان .

# محاولة آل كثير احتلال الشحو لآخر مرة :

في سنة ١٢٨٦ جهز السلطان غالب بن محسن الكثيري جيشًا من قومه ومن العوامر وآل باجرى وآل جابر ، وزحف بهم إلى الشحر ، فثارت الحرب ، ولقد صدق آل كثير الحملة وأخذوا يندفعون إلى الأمام ويحتلون أطراف الشحر ، ولما رأي يافع أن النصر في جانب آل كثير هموا بالانسحاب ، وكان السلطان عوض بن عمر القعيطي في حصنه ، وعنده من عشيرته ٣٠ رجلاً وفي مقدمتهم وزيره عبد الله عوض بن على القعيطي الذي قتل في ذلك اليوم . أراد السلطان عوض أن يتخلص من الحياة هو ومن حوله من رجاله، فوضع البارود تحت الحصن وأمر أحد عبيده أن يفتح باب الحصن ويسمح لآل كثير بالدخول ، حتى إذا دخلوه أشعل البارود فيموت جميع من في الحصن ، ولكن محمد حسين الشاحث عيرَّهم ولامهم على يأسهم من النصر ، وأخذ يثير فيهم الحماسة بذلاقة لسانه وسرعة بداهته حتى عادوا للحرب واندفعوا فىشوارع المدينة كالسيل الجارف يقاتلون . ولقد ظن آل كثير أن مددا عظيما جيء به ليافع ، فانسحبوا إلا عبود بن سالم وهادى بن سيف وعبد الله بن صالح وغير هم من رؤساء آل كثير ، فقد ثبتوا في أحد الحصون وأحاط بهم يافع ، فطلب عبود بن سالم الكثيري وجماعته الأمان منهم ، وطلب أن يستصحبه حسين بن صالح المصلي اليافعي إلى خارج الشحر ، فأجابوهم إلى ذلك، وأنزلوهم من الحصن ؟ ا يليقون به من الاحترام وكن عدد القتلي من يافع 20 ومن آل كثير ٩٥ . وعدد الجوحي من الفريقين كثيرون

# و قعة المحليل ( المحترقة ) :

كأن احتلال يافع الشحر بعث فيهم الحركة وحب النضال ، وكان انتصار القعيطى والكسادى وفوزهما فى القيادة جعلهما يطمحان فى توسيع نطاق الملك وامتداد (۱) هو حصن شاهن واقع على مقربة من شراح ، بناه السلطان بدر بوطويرق الكثيرى .

السلطان ، فأراد الهجوم على آل كثير فى ديارهم بسيون وتريم ، فجهز ١٤٠٠ رجل من بينهم نحو ٢٠٠ من الهنود و ٢٠٠ من يافع المقيمين في شبام وقرى القطن، واقرّر ض الأمير صلاح بن محمد الكسادي اليافعي من السلطان عوض بن عمر القعيطي اليافعي مائة ألف ريال ليقوم بنصف مصاريف الحرب وتبتى فى ذمته ، وسار بالجيش إلى شبام ثُم زحفا شطر آل كثير ، وكان آل كثير قد بلغهم قدوم يافع لحربهم ، فتعرّضوا لهم فى المحترقة وهناك ثارت الحرب بين الفريقين، وأخذ يافع يندفعون فى حدود آل كثير واستمرّت الحرب إلى الليل ، ووضع آل كثير البارود في بعض حصونهم وتخلوا عنها ، حتى إذا دخلها يافع أشعلوا فيهم البارود ، فصعد أحدها جماعة من يافع فانفجر البارود وقتل ثلاثة منهم ، ثم اندحر يافع وانسحبوا ، وثبت الهنود وعليهم سعيد حيدر البكرى في مراكزهم ، ولكنهم لما رأوا يافع ينسحبون انسحبوا وعاد جميعهم إلى شبام. وكان عدد القتلي من يافع والهنود ٤٠ رجلا وسميت هذه الوقعة وقعة المحايل أو المحترقة وكانت في أواخر سنة ١٢٨٦ ، وفي اليوم الثاني من تلك الوقعة زحف يافع على قارة آل عبد العزيز واحتلوا أغلب بيوتها ، ثم انسحبوا بعد أن جاء لآل عبد العزيز المدد من سيون . وقد قتل في هذه الوقعة القائد الباسل أحمد عامر الحضرمي اليافعي ، كان هجم على أحد الحصون وأخذ يفجر حائطه ، فرآه من في الحصن فألقوه حجرة كبيرة على رأسه .

#### و قعة الغييضات :

ثم أراد السلطان عوض والأمير صلاح أن يثيرا حربا على آل كثير من ناحية الشرق ويأتيا بجيشهما من ناحية الغرب لتتوزّع قوة آل كثير ويقل عددهم وتضعف صفوفهم ، فأرسلا جيشا تحت قيادة عبد القوى غرامه اليافعى . ولما بلغ ذلك آل كثير جهز السلطان غالب بن محسن جيشا من عشيرته ، ومن العوامر وآل جابر وآل باجرى ، وجعل عليهم عبد الله بن على بن جعفر بن محمد الكثيرى ، وعبد الله بن أحمد عم السلطان غالب ، وكمنوا ليافع فى وادى الغييضات ، ولما انحدر يافع من أعلى الوادى

أحاط بهم آل كثير وأثخنوا فى التنكيل بهم ، فانسحب يافع وعادوا إلى الشحر ، وكان عدد القتلى منهم سبعين ، منهم قائده عبد القوى غرامه وحسين بن صالح الجهورى وابنه عبد القوى وقتل من آل كثير ثلاثون وجرح من الفريقين كثير .

ولما بلغ السلطان عوض انكسار يافع من الغييضات باد بالجيش إلى الشحر ، ثم عاد الأمير صلاح بن محمد الكسادى إلى المكلا ١ .

#### مساعى آل باعلوى السياسية للملك:

فى ذلك الحين ظهر جماعة من آل باعلوى أرادوا الملك ، فسعوا له سعيا حثيثا ، وكان فى مقدمة هؤلاء عقيل بن عبد الله بن يحيى باعلوى ، كان هذا الرجل سياسيا ماهرا فى فنون الإغراء والتحريش ، حاد الذكاء سريع البداهة قوى الحجة عالى الهمة كبير النفس، بيد أنه كان سبىء الحظ ، تأتيه الأمور بعكسما يريد، سعى لآل كثير ضد يافع توصلا إلى أغراضه فلم يفلح بغير الحسران ، وسعى لم افع ضد آل كثير فكان عاقبته الوبال . لكن ذلك لم يضعف همته ويوهن سعيه ويخمد حركته و راء مآربه ، فقد ذهب إلى الحموم ليجمع جيشا منهم ضد آل كثير ، فرأى أن الأمر يفتقر إلى المال ، ثم ذهب إلى آل تميم لذلك الغرض ، فرأى أن الحاجة تدعو إلى الإنفاق أيضا ، لذلك كتب إلى أخواضه ومطامحه ، وكان عوض رجلا متظاهرا بالورع والصلاح حتى يتوصل به إلى أغراضه ومطامحه ، وكان عوض رجلا متظاهرا بالورع والصلاح حتى يتوصل به إلى أغراضه ومطامحه ، وكان عوض رجلا متظاهرا بالورع والصلاح حتى بعم مالا كثيرا من العطايا والهبات ، وصار له عملاء فى بعض البلدان ، ومن أكبر مع مالا كثيرا من العطايا والهبات ، وصار له عملاء فى بعض البلدان ، ومن أكبر عملائه سلطان كوتيه وسلطان فارى ، فقد كانا يرسلان له التبر أرطالا رغبة فى البركة عملائه سلطان كوتيه وسلطان فارى ، فقد كانا يرسلان له التبر أرطالا رغبة فى البركة وطول العمر ، وكان بعض التجار يثقون به ويودعونه أموالهم ، ومنهم بعض الأجانب مثل هافر تقلرى ومرتين ديس ورى منر ، وبعد أن جمع أموالا جمة هرب خفية إلى عدن

<sup>(</sup>۱) قيل إن نزاعا حدث فى شبام بين السلطان عوض والأمير صلاح ، وأن الأمير محمد بن عمر القميطى انضم إلى الأمير صلاح ، ولكننا لانعرف شيئا عن أسباب ذلك الخلاف ، وليس بين أيدينا دليل يثبت صحة ذلك .

ومنها مشى برا إلى حضرموت ، ثم ذهب إلى آل تميم وحرَّضهم على احتلال تريم وأمطر عليهم العطايا ، فأصبح آل تميم يشاكسون ويناوشون آل كثير في تريم ولكن من غير جدوی ، وعاد عوض بخنی حنین . ثم إنه رأی أن يستند إلى يافع ويستعين بقوتهم ضدآل كثير ؛ فسافر إلى المكلا ونزل ضيفا فىقصر الأمير صلاح بن محمد الكسادى اليافعي ، وبذل غاية جهده في تحريكه للهجوم على سيون وتريم ، ولكن الأمير لم يرض بذلك وأجابه بأن الظروف تقتضي المحافظة على مركزه والدفاع عنه . ولما رأى أن الأيام تذهب عليه سدى والليالي تمرّ بدون جدوى عاد إلى بلده ، ثم ذهب إلى السلطان غالب بن محسن الكثيرى يحرّضه على احتلال الشحر متعهد ا له أنه سيضم ۖ إلى صفه الحموم فلم يفلح أيضا ، ثم رأى أن يرحل إلى الكلا ويكبر آل كثير في عيون يافع ويعظم قوتُهم أمام الأمير صلاح ، وفعلا سار إليه وأنبأه أن آل كثير ومن يلحق بهم على أتم استعداد لاحتلال المكلا فلم يفلح أيضا، وعاد إلى سيون، وهناك وجد جماعة من آل باعلوي وعلى رأسهم محسن بن علوي السقاف يتباحثون في الوسائل التي تعيد الحرب جذعة بين يافع وآل كثير معتقدين أنهم لن ينالوا آمالهم إلا إذا اصطدمت الدولتان اصطداما يقضى على حياتهما أو حياة إحداهما ، ساروا إلى السلطان غالب ابن محسن الكثيرى وإلى أخيه الأمير عبد الله وإلى الأمير عبود بن سالم لتحريضهم على احتلال الشحر ، ولكن من حسن حظ الدولتين ومن سوء حظ هؤلاء لم ينجحوا كثيرا ولا قليلا فيما أرادوه .

### و فاة السلطان غالب بن محسن الكثيرى:

فى شهر رجب سنة ١٢٨٧ توفى السلطان غالب بن محسن الكثيرى فى سيون عن ٦٤ سنة قضى أغلبها فى الحرب والإمارة، وكان قائدا مقداما وسلطانا حازما عادلا فى حكمه رحيا. كان أعظم رجل فى آل كثير بعد السلطان بدر بوطويرق وأعظم شخصية بارزة، أنفق ثروته لحدمة قومه وإعلاء شأنهم ورفع مقامهم، أحيى العظام وهى رميم، أحيى ملك آبائه بعد اندثاره، فهو يعتبر المؤسس الأول للدولة الكثيرية الفتية.

#### امتداد سلطة يافع على الشواطئ :

فى أواخر سنة ١٢٨٧ أرسل السلطان عوض بن عمر القعيطى • ٣٠٠ رجل من يافع إلى قرية الحامى واحتلوها من غير حرب ثم سار الجيش إلى رأس باغشوة واحتلوها بدون حرب ثم احتلوا القرن والديس دون أن يلقوا أمامهم مقاومة شديدة ، وفى أواخر سنة ١٢٨٨ أرسل إلى قصيعر • • ٥ رجل من يافع وكان فيها جماعة من الحموم فثارت الحرب بين الفريقين وقتل من الحموم سبعة ومن يافع ثلاثة واحتلوها .



« سيون كما هي الآن »

# محاولة آل كثير احتلال شبام :

فى شهر ذى الحجة سنة ١٢٩١ سار كثير من يافع من أهل شبام إلى قرى القطن لقضاء أيام العيد بين أقربائهم ، ولم يبق فى المدينة منهم سوى الأمير عبد الله بن عمر القعيطى و ٢٩ رجلا من يافع و ١٥٠ من العبيد ، فانتهز هذه الفرصة آل كثير و هجموا يوم الزينة على شبام و دخلوها ، وأخذ بعضهم يكسرون أبواب الدكاكين ، وينهبون

المتاجر والنقرد ، وكان يافع أرسلوا إلى قومهم فى قرى القطن يطلبون مهم المدد ، فجاءهم أولا سبعون رجلا من آل على جابر ، ثم جاء ٠٠٥ رجل من أفخاذ يافع ، فزادت الحرب اشتعالا فى شبام ، وأقفرت شوارع المدينة من الناس سوى يافع وآل كثير ، وكان الأمير عبد الله بن عمر القعيطى يطوف على المراصد اليافعية راكبا



ه الكلا ه

فرسه بحثهم على الإقدام والاستمرار في الحرب إلى الهابة . وكان بمر أحبانا بين آل كثير فيحبونه أحدا من آل باعلوى، إذ كانت ملابسه بيصاء ، وكانت عامته كبيرة ، فانكسر آل كثير ، وانسلوا من شبام أفرادا وجماعات ، وكان عدد القتلى من يافع ٧ ، ومن آل كثير ٢٥ ، دفن منهم عشرون في بقعة أمام باب شبام يقال لها الآن نخل عشرين .

#### اهمام الكسادى بالمكلا:

اهتم الأمير صلاح بن محمد الكسادى بالمكلا ، فقد بذل أقصى محهوده ف تدبير شنون الرعايا ، والإشراف على مصالحهم العامة ، وتنظيم الجيش ، وكانت حالة المكلا يومئذ أحسن من الشحر ، وأكثر رخاء ، وأوفر راحة وهناء ، حتى هبطها خلق كثير من حضرموت الداخلية ومن عدن ، وما انفكت نفسه تطمح فى توسيع ملكه ، ومد نفوذه ، فأرسل إلى دوعن جيشا تحت قيادة النقيب مجحم ، فاحتل قرى كثيرة وفى أثناء الحرب توفى الأمير صلاح بن محمد الكسادى اليافعى ، فزلزل الناس لوفاته زلزالا شديدا ، وكادوا يصعقون لشدة الحزن عليه ، فقد كان رجلا شهما كريما شريفا . لقد كان لهم أبا شفوقا يؤلمه ما يؤلمهم ، ويفرحه ما يفرحهم .

وقام بالأمر بعده ابنه الأمير عمر بن صلاح الكسادى اليافعي ، وكان لإيقل عن أبيه في الحكم والحزم والإخلاص لشعبه ، والتفانى في خدمته ، كان عزيزا إلى أقصى درجات الشرف .

وقد كان يقوم مقام أبيه في الحكم وتدبير شئون الأهلين ، ويتولى قيادة الحيش في ساحات القتال .

انتهى الجزء الأوَّل ، وايليه : الجزء الثانى

بحمد الله وحسن توفيقه تم طبع الجزء الأول من كتاب به تاريخ خضر موت السيامي به مصححا بمعرفة لحنة من العلماء برياسة الشيخ مرسي سلامة لاشين من علماء الأزهر الشريف بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلببي وأولاده بمصر .

[1907/7.../9/127]

يمدير المطبية رسم مصطفى الحلبى القاهرة في \ ١٩ صفر سنة ١٣٧٦هـ ( ٢٤ سبتمبرسنة ١٩٥٦م

#### فهرس

# الجزء الأولُّ من تاريخ حضر موت السياسي

#### صفحة

- ٣ المقدمة.
- ٧ جغرافيا وجيولوجيا حضر موت.

نهر حجر ، الجيولوجيا الطباقية ، عصر البليوسين ، عصر الأيوسين العصر الطباشيرى . العصر الجوراسي ، الصخور المتبلورة ، الجيولوجيا الاقتصادية ، الطبقات المحتوية على الزيت ، معدن الراتينج ، الملح الصخرى ، القار والحجر الرملي القارى ، نترات البوتاسيوم ، حجر الدم ، المنجنيز ، الشب البوكسيت ، المحجر الجيرى والرخام ، الجبس حجر الصابون ، التاريخ الاقتصادى .

٧٧ نظرة عامة فى تاريخ حضرموت قبل الإسلام .

عاد ، الأقيال ، الدولة الحميرية ، نظام الدولة الحميرية السياسي والاجتماعي ازدهار التجارة في عهد الحميريين ، المعارف في عهد الحميريين ، الزراعة ، القريون ، المعادن .

الآثار . أطلال غيبون ، مقابر الملوك ، وادى عمد ، وادى ثقب ، ديار عاد ؛ أطلال سون ، أطلال حصن العر ، قبر هود . قبر صالح ، بئر برهوت ، مدينة مينون الحاوية ، نقوش وكتابات على صخور .

٨٥ دخول الإسلام في حضر موت.

كندة فى دورها الأول الإسلامى، امتناعها عن دفع الزكاة ، حضر مرت تطالب بالخلافة ، انكماش دولة كندة .

- ٧٢ دخول حضر موت في طاعة العباسيين .
  - ٧٣ الحضارم والهجرة ﴿
  - ♦٧ مضة حضر مرت العلمية .
  - ٧٧ خروج آل باعاري إلى حضر موت.

#### صفحة

- ٧٨ انحلال دولة كندة .
  - ٧٩ إمارة آل راشد.
- ٨١ استيلاء الزنجبيلي على حضرموت .
  - ۸۳ نهد.

شجرة سلالتهم . احتلالهم حضرموت الوسطى ، عودتهم إلى بلادهم .

- ٨٩ الدولة الكثيرية ( في دور ها الأول ) .
  - ۹۱ كندة في د ورها الثاني .
  - ٩٢ محاولة كندة احتلال عدن .
- ٩٤ الحالة السياسية بعد وفاة محمد بن سعيد الكندي أمير الشحر .
  - وه الدولة الكثيرية ( في دورها الثاني ) .

بدر بوطویرق الکثیری ، خروج یافع إلی حضرموت ، ظهور حزب سیاسی منافس له ، . ارساله جیشه لفك حصار البرك . اعترافه بالطاعة للبرك و عزله من الحكم ، السلطان عمر بن بدر العادل الكثیری . الحلاف بین السلطان بدر ابن عبد الله الكثیری و بین عمه الأمیر بدر بن عمر الكثیری .

- ١٠٤ خروج الزيود إلى حضرموت .
- ١٠٧ الدولة الكثيرية ( في د ورها الثالث ) .

انكماش سلطتها ، امتداد سلطة يافع ، السلطان عمر بن جعفر الكثيرى واحتلاله الشحر ، محاولته استرداد شبام وسيون وتريم مني يافع .

١١١ الدولة اليافعية .

سلاطينهم في البلاد السفلي ، سلاطين يافع بني قاصد ، أمراء خرفة والضالع من يافع ، آل غرامة ؛ يافع ( الرتب ) في الثغرين ، آل بريك ، آل كسادي .

- ١١٧ ابتداء ظهور مساعي آل بأعلوي السياسية ضد يافع .
  - ١١٩ الفتن بين يافع الرتب.
    - ۱۲۱ والی تریس .

خروج آل پکو مڻ مريمة .

فتنة شبام .

#### صفحة

۱۲۱ قتلة ابنى على جابر ، إتيان يافع عمر بن جعفر الكثيرى لإدارة شئو -هم . إجلاء الأمير منصور بن عمر الكثيرى ليافع من شبام .

١٢٣ الدولة الكثيرية ( في دورها الرابع ) .

۱۲۵ وقعة وادى جثمة .

سقوط سيون :

١٢٧ تأثير سقوط سيونَ في يافع 🤄

محاولة يافع احتلال سيون .

١٢٩ وقعة مريرة المشهورة .

١٣٠ نهوض يافع لإسترداد سلطتهم من جديد.

سفر وفدهم إلى الهند . خروج عمر بن عوض القعيطى إلى حضرموت ، احتلالهم سعيدية ونصف مدينة شبام .

١٣١ قدوم الشريف حسين .

١٣٢ قتل الأمير منصور بن عمر الكثيري في شبام .

خروج آل عمر بن جعفر من هين .

١٣٣ حرب السحيل.

١٣٤ محاولة آل كثير احتلال الشحر .

صدى سقوط الشحر في يافع .

۱۳۲ احتلال غیل باوزیر ت

۱۳۸ استقلال نهد.

١٣٩ محاولة آل كثير احتلال الشحر لآخر مرة .

وقعة المحترقة .

١٤٠ وقعة الغييضات .

١٤١ مساعي آل باعلوي السياسية للملك.

١٤٢ وَفَاةَ السَّلْطَانُ غَالَبُ بَنِي مُحْسَنُ الْكَثْبُرِي .

١٤٣ محاولة آل كثير احتلال شبام .

122 أميام الكسادي بالمكلا.